روبسبيير سياسة للفلسفة جميع المحقوق محفوظة الطبعة الأولسي e 1994 - - 1414

# المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع

بيروت ـ الحمرا ـ شارع اميل اده ـ بناية سلام

ص. ب: 113/6311 ـ بيروت ـ لبنان

تلكس : 20680- 21665 LE M.A.J.D

# جورج لابيكا

# ر و اسبنجير سياسة للفلسفة

ترجمة منصور القاضي

ع المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيج

## هذا الكتاب ترجمة

ROBESPIERRE
Une politique
de la philosophie

PAR GEORGES LABICA

© Presses Universitaires de France

### ملاحظات

## 1 \_ ما يتعلق بالاستشهاد

### أ \_ نصوص روبسبيير

تمت الإشارة، بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بالمداخلات التي تشكل ما هو أساسي، عن طريق تاريخ صدورها، مما يتيح للقارئ إيجادها بسهولة إما في المؤلفات وإما في مقتطفات النصوص المختارة، المفهرسة في نهاية الكتاب.

## ب ـ نصوص مؤلفين آخرين

عندما تتعلق بتعليقات لروبسبيير، تمت الاشارة اليها بالاسم والصفحة، ويُرجع في ذلك إلى الفهرسة. وفي ما يختص بمؤلفين آخرين، فإن الإسنادات قد محددت بدقة في كل مرة، وبشكل مدوّنات عموماً.

## 2 ـ ما يتعلق بتسلسل الاحداث

تتبع الفصول، كقاعدة عامة، سير الثورة، الذي هو بدوره سير مداخلات روبسبيير ووجوده ذاته. ولم نقم، الا استثناء، وفي سبيل عدم إثقال النص، بالتذكير بالظروف التاريخية في تفاصيلها. ويجد القارئ تسلسل أحداث موجز في نهاية الكتاب، فيرجع إلى هذا المؤلف التاريخي أو ذاك حسب اختياره.

## 3 ـ ما يتعلق بالتواريخ

إن جميع التواريخ قد جرى إثباتها حسب الروزنامة الحالية في سبيل تسهيل القراءة.

## مقحمة

# فكر للهبتكر

لِمَ يضاف روبسبير جديد إلى فهرسة سبق أن تضمنت مجموعات حاسمة ولم تنقطع عن التوسع، رغم التحفظات التي ما تزال حديثة إثر الاحتفاء المئوي الثاني بذكرى ثورة عام 1789، في مكان العفيف؟ (١) لأنه بدا لي، بكل بساطة، أن الفكر السياسي لماكميليان روبسبيير كان يستحق، كفكر سياسي، أن يؤخذ على محمل الجد. وهذا الكتاب هو إذا صادر عن فيلسوف يستمع إلى أحد فلاسفتنا، من المناسب أن نشد على الفور على أصالته.

وإذا لم يكن للطابع المجدد الصرف لفكر روبسبيير أي شيء استثنائي بالنسبة إلى عصره، طالما شاركه فيه عدد من معاصريه (Sanit-Just, بالنسبة إلى عصره، طالما شاركه فيه عدد من معاصريه Marat, Grégoirc, Couthon, de Gouges, Billaud, Roux, Babeuf,

العفیف: صفة أُطلقت على روبسبيير l'Incorruptible، وسوف ترد كثيراً بهذا المعنى
 في سياق البحث.

(...etc...) فإن له على الأقل قيمة شعارية. كان عليه أن يفكر في الثورة في الآونة عينها التي حصلت فيها، وفي الآونة التي، تارة تلمّساً، وطوراً عن طريق الوميض، كانت تسيطر فيها فكرياً على أعماله بابتكار مصطلحاتها كاملة، ولم تكن هناك سابقة لهذا. إنه لمن الصعب، أكثر مما يُظن بكثير، تطويق مفهوم ثورة، حتى بالنسبة الينا نحن الذين نستفيد من المدوّنة الماركسية ومن قرن ونصف القرن من الاختبارات التاريخية والنظرية، وبالاحرى في ما يختص بروبسبيير، وهو نتاج الثورة التي صنعته تماماً، وقد جرفته حركتها، فاستبسل، هذه المرة، بصلابة لا مثيل لها، للامساك بها، ملتصقاً بمساراتها، وهو الذي لم يرها ولم يستبقها، وإنما تابعها، تاركاً نفسه يستلهمها يوماً فيوماً، ومحاولاً، بلا جدوى، كما هو معروف، السيطرة عليها. إن ماركس، الذي عاش طويلاً، حضّر للثورة، وحدّد ظروفها، وارتقب الصانعين والقوى المحركة، ومهّد الطرق، والاهداف، وأوحى بالرئايات perspectives، ولكنه لم يصنعها. ومهما يكن من أمر، ورغم الالتزامات العرضية أو الهامشية، بقي مشاهداً في عام 1848، وكأنه في.ظل حكومة بلدية باريس La Commune. ولينين، منذ سنوات القرن التاسع عشر الأخيرة، حضّر لتشرين السوڤياتي الذي هو من خلقه نتيجة عمل عشرين سنة بلا انقطاع. لقد صنع الثورة التي كانت تدور في رأسه والتي أدهشه حدوثها في شكل صريح في: الدولة والثورة L'Etat et la Révolution الذي أرسى فيه قواعد مستقبلها وعرض مراحلها. لقد تولى قيادة الثورة، وفاقاً لمبادئه، وأنشأ نموذجاً جديداً من السلطة، وحكم مجتمعاً، وسنّ قواعد امكاناته، وقاس تناقضاته... وأكثر من ذلك: اتخذ الوسائل لتأسيس الشيوعية الدولية وتعميمها، ونسق الدفاع عنها، وأمن

النموذجية، وجعل الممارسة عالمية. ولا شيء شبيه ذلك مع روبسبيير. ففي عام 1775، وفي سن السابعة عشرة رأى تلميذ ثانوية -Louis-le Grand اللامع نفسه قد مُنح شرف تلاوة التهنئة المعتادة للثنائي الملكي الشاب، لويس السادس عشر وماري انطوانيت. وفي 26 نيسان عام 1789، أصبيح محامياً في الحادية والثلاثين متمتعاً بشهرة حسنة، مندمجاً تماماً في محيطه، وعضواً في أكاديمية آراس Arras، وفخوراً بالانتماء إلى شركة روزاتي Ruzati حيث كان ينظم شعراً رديئاً، عندما انتُخب نائباً لطبقة الشعب في ارتوا Artois في مجلس النواب Etats généraux. لم يكن روبسبيير، على نقيض الشخصيات المرموقة الكبيرة ذات الشهرة المكتسبة أياً كانت طبيعتها، Condorcet، أو La Fayette، أو Barnave، أو Siéyès، أو Mirabcau، وبخلاف Marat الذي سوف يكون قريباً جداً منه، والذي نشر، قبل أربع عشر سنة، Chaines de l'esclavage، سوى مجهول بين الآلاف غيره. وكان لا يفطن أحد إلى مداخلاته، العديدة مع ذلك، في الجمعية التأسيسية La Constituante. والحال انه سوف يولد من الثورة، وفي حينها ذاته، وسيكون الأكثر تصلباً في تجسيدها حتى مماته.

إذ إنه من العدل أن نقول، مع مجموع من تناوله، إن وجوده سوف يمتزج بكامله بمسار الثورة(1)، من عام 1789، إلى عام 1794، من أول

<sup>(1)</sup> ولم يكن ذلك، كما هو معروف، حال ميرابو ولا حال كوندورسي Condorcet ولا دانتون Danton ولا مارا Marat ولا هيبير Hebert، الذين اختفوا وهم في الطريق بطرق مختلفة...؛ ولا حال سان جوست الغائب عند الافتتاح.

خطاب له في 18 أيار 1789 حتى آخر خطاب في 26 تموز 1794 (القد تيرميدور). ومع إعدامه، سيقول Laponneraye وكثيرون بعده: «لقد توقفت الثورة ورجعت القهقرى» (Robespierre, p. 22). وقد سبق أن أبدت الفرّانة Pommier، وسط دهشة الزبائن، الملاحظة التالية: «سنذ أن تُتل روبسبيير تمت الثورة المضادة» (١٠). والمقصود بالطبع: الثورة في جذريتها. هذه الثورة التي كرّس لها روبسبيير، عن وعي وإرادياً، حياته وضحى بها. لقد أحس بذلك وأعلنه في أول أبيات شعر لدى Rosati:

إن أول منعطف للمعقول، في ساعته الأخيرة والمنعطف الوحيد الذي سيمزقني إذ ذاك هو أن ارى، وأنا أموت، الرغبة الباهتة والمظلمة تسكب على جبهتي الخزي والعار وأن أموت من أجل الشعب وأن أكون مكروها منه (2)

وسوف يكرر ذلك على الدوام، بنوع من الماسوشية masochisme حتى المقولات النهائية لليعقوبيين («لن ترونني وقتاً طويلاً»)، وللجمعية الوطنية Convention («أي صديق للوطن يمكن أن يبتغي البقاء...»)، إلى درجة ان نهايته قابلة للمماثلة بانتحار سياسي متحرر. ويجب الاغتراف بأن العفيف . وهو نعت فرض نفسه منذ خريف عام 1791 - كان، لهذا

Les tricoteuses, Paris, Alinéa, 1988, p. 292, D. Godineau استشهد بها

M.R., Œuvres, t. 1, p. 246. (2)

السبب، موضع شعبية لا مثيل لها. وربما لا نظير لها بالنسبة إلى أي رئيس سياسي أو أي حكومة في زمنه (الصفحة 6)(1). وتشهد على ذلك انتخاباته وكان آخرها، بشبه اجماع، لرئاسة الجمعية الوطنية (6 حزيران 1794)، وهذا الاقدام من قبله على التجول دائماً، حتى في الساعات الاسوأ، سيراً على الاقدام بدون أي حرس.

يجب التشديد على فكر الثورة، فكر ظاهرة إجمالية إلى هذا الحد للثورة الفرنسية التي ليس لها سابقة، بحصر المعنى. ومن هنا كانت استعارة الصور الاسطورية للعصور الرومانية القديمة من قبل الناس. وكان روبسبيير واعياً لهذه الجِدَّة. فقد أثار، في شهر نيسان 1789، في المخطر واعياً لهذه الجِدَّة. فقد أثار، في شهر نيسان 1789، في المخطر Dédicace aux mânes de Jean-Jacques Rousseau الذي شقّته ثورة مبتكرة أمامنا» (وقد شدّدت على ذلك أنا جورج لابيكا). وصرّح، في 25 كانون الأول 1793، بما يلي: «إن نظرية الحكومة الثورية هي جديدة بقدر الثورة التي قادت اليها... يجب عدم البحث عنها في مؤلفات الكتّاب السياسيين الذين لم يرتقبوا هذه الثورة، ولا في قوانين مؤلفات الكتّاب السياسيين الذين لم يرتقبوا هذه الثورة، ولا في قوانين عن شرعيتها». والجديد هو الخلق الثوري الذاتي؛ «الجمهورية الأولى في العالم» (تشرين الثاني 1793)، الذي أعطى فرنسا حماسها كما قال «تقدم الفي سنة للجنس البشري». إنه «العصر الفرنسي» وجِدّته المطلقة التي يواجه Destutt بها مونتسكيو في Grammaire. وأوّلية الثورة الفرنسية

<sup>(1)</sup> كتب Saboul: (كان وبقي العفيف، وحده بين رجالنا السياسيين، منذ قرنين مضيا، الذي استحق هذا اللقب (صفحة 225).

وأصالتها، بالنسبة إلى الثورة الاميركية، وُجّهت اليهما التحية من قبل Condorcet وBurke. لم يكن أحد أكثر اقتناعاً بها من روبسبيير: «إن الفرنسيين هم أول شعب أقام الديمقراطية الحقيقية، بدعوة الناس جميعاً إلى المساواة وكمال الحقوق للمواطنين» (4 شباط 1794).

هناك سمة أخيرة تتلاءم مع المبتكر الذي يجذبنا: فصاحة روبسبير، أي إنجازه. لا مجال هنا للنظر إلى أسلوبه الخطابي، وهو موضوع متنازع فيه، مع أنه، إذا كان ذلك صحيحاً، كما يقول Korngold، كان معبود الجنس اللطيف أكثر من أي إنسان آخر في الثورة، وكانت النساء، «في كل مرة كان يتكلم فيها، يسحق بعضهن بعضهن الآخر على المنابر» (الصفحة 27 وكذلك الصفحات 64 و85 و245) كان من المفروض أن يوصف «بالكلام المؤثر». وعلى أي حال انه متزهد وصبى بكر كان يثير بعض الأهواء (شقيقته شارلوت وMille Duplay)، والتي كانت حياته بالنسبة اليها غير موجودة من أجل قضية الثورة، أفليس كونه قد أغوى كلامه نساء زمنه شيء له دلالته؟ إلا أنه يقتضي التسجيل أن روبسبيير كان، بالامتياز، إنسان الكلام وذلك وحسب، من مرافعاته كمحام ناشئ إلى بياناته الطويلة في الجمعية الوطنية: مئة مداخلة في الجمعية في عام 1790، وأكثر من ثلاثمائة في عام 1791 (Guillemin, p.71)، ومن مئتين وخمسين إلى ثلاثمائة في ظل الجمعية الوطنية، ومئتان في مئة وأربع وأربعين جلسة للمجلس العام للحكومة البلدية في باريس Commune (Bouloiseau, A., p.18-19). هذا هو العمل، المتمم بمقالات ورسائل ومفكرات ومدوّنات، للمدافع الكبير عن الدستور، وقد نشرت من قبل Mathiez. إنها نحو ألف مقولة حررت، في الغالب، بعناية، ومرددة مرتين على الأقل في اليوم عينه في النادي وفي الجمعية، ومعاد نشرها مع الاشارة الرسمية وموزعة في فرنسا كلها، ومرتجلة أحياناً حسب الظروف والمداولات. ولكنها ليست أعمالاً وفق الاصول المعتادة، مع أن عدة نصوص، وبخاصة نصوص الجمعية الوطنية (لما سنرى)، تستحق أن تكون كذلك، في حين أن Marat، وهو الأكبر سناً بخمسة عشر عاماً كان قد كتب عدة مؤلفات قبل الثورة وأثناءها، وكذلك Saint-Just كان قد كتب عدة مؤلفات قبل الثورة وأثناءها، وكذلك للمه كفكر للثورة بأحداثها، وقام بقفزات فجائية، والتصق بأعمالها، بشكل مقالات، ودعمها، ونقدها، وسعى إلى تماسكها، وحاول أن يأخذها في شباك النظرية، بدون أن يتم تصدّرها من قبل وبدون إيقاف صورتها من بعد. وكانت الاغنية الشعبية الصغيرة Chansonnette لعام 1792، Dernier معلى حق ولا ريب:

إنه الرجل الأكثر فصاحة بعد روبسبيير(1).

وهذا الكتاب مكرّس لهذه النوعيات المؤكّدة التي تعرّف بالفكر السياسي للصانع الرئيسي للثورة.

٠,

Chansonnier révolutionnaire, éd. de M. Delon et P.-E. Levayer Paris, (1) Gallimard, 1989, p. 83.

# वक्तमावा व्यम्पास

# في كرامة روبسبيير الفلسفية

بخلاف كانط Kant الذي وضع فلسفته، في مقدمته الشهيرة لكتابه (Critique de la raison pure كوبرنيكية» (نسبة إلى كوبرنيك) قابلة لأن «تُدخل الماورائية في طريق أكيد للعلم»، قدم لنا روبسبيير الفكر الفلسفي الأول للثورة، الفكر الأول الحقيقي، غير الممجازي، لموضوع واقعي، قدّم لنا منهجته الأولى أو تنظيره الأول. وهذا لا يعني على الاطلاق أنه لم تكن هناك أفكار أخرى حول الحدث الثوري، قبل طارئها المفاجىء في فرنسا (لدى الاميركيين، وبخاصة لدى التوري، قبل طارئها المفاجىء في فرنسا (لدى الأميركيين، وبخاصة لدى مثلاً) وبعدها (Volney)، وأثناء الثورة (Condorcet) مثلاً) وبعدها (Constant وربسبيير كان مميّراً، لأنه كان المحرك الرئيسي الأول للثورة الفرنسية، على الأقل منذ عام لأنه كان المحرك الرئيسي الأول للثورة الفرنسية، على الأقل منذ عام لوجوده في هيئة السلامة العامة. ألم يجر الكلام كثيراً عن «ديكتاتوريته»، لوجوده في هيئة السلامة العامة. ألم يجر الكلام كثيراً عن «ديكتاتوريته»، فران كانت ديكتاتورية «الرأي» وحسب؟ هل نذهب بعيداً فنرى فيه تجسيد هذا الفيلسوف الملك (وهي كلمة في غير موضعها تماماً) الذي حلم به

أفلاطون، ومن بعده يجب أن نعترف بذلك، بتقليد بكامله لمفكرين راغبين في حدمة الامراء كمستشارين؟ ولِمَ لا، ما عدا أنه، في حالته، لم تكن هناك رغبة مسبقة ولا تحضير. وبماذا هو أدنى من رؤساء الدول هؤلاء الذين نبجل فيهم، بالتنافس، اكتشافاتهم النظيرية في شأن العمل السياسي، لينين، أوماو، أو نيكروما أو كاسترو أو... ديغول؟

إذن تظهر لنا خاصية أخرى، معرفة كون روبسبيير، الذي عرف مع ذلك، في مناسبات عدة، ان تُظهر نفسه تجريبياً، وحتى «حاسباً وصولياً»، حسب Michelet رجل فكر وسياسي مبادئ وحسب، ولم يكن إطلاقاً رجل عمل. كان غائباً في 10 آب 1792، وقد اعثرف له بأبوّته لهذا التاريخ، أياً كانت أسباب هذا الغياب (وقد أثيرت في هذا الصدد مشاكل صحته)؛ وكان غائباً كذلك إثر «مجازر» أيلول وإعلان الحكومة البلدية في باريس التي تضامن معها؛ وكان غائباً أيضاً، لمدة عدة أسابيع، أثناء الرعب الكبير؛ وأخيراً رفض الثورة التي كان من الممكن أن تنقذه في شهر تيرميدور. إن روبسبيير لا يتكلم في اجتماعات الكثرة، إنه يتكلم في قلب المؤسسات. وإن مقولاته هي أعماله، وهي سيفه» (Bouloiseau, B, قلب المؤسسات. وإن مقولاته هي أعماله، وهي سيفه» (Artois في الأرياف، حين أن الكثيرين غيره من الجمعية التأسيسية كانوا ينشطون في الأرياف، وأن Saint-Just في وأن Saint-Just في كان حاضراً على جبهة الجيوش.

من هنا كرامته الفلسفية التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لم توقظ الاستثناء الملفت لـ Jaurès إلا في النادر اهتمام مواطنينا بالفلسفة، مع الاستثناء الملفت لـ Dictionnaire حتى اليوم. وقد صدر حديثاً كتاب، يدعي نفسه حجة

(PUF, 1984) ويبقى على Saint-Just وحده. نحن ندين بالكثير لمؤرّخينا، وBabeuf، ويبقى على Saint-Just وحده. نحن ندين بالكثير لمؤرّخينا، غير أن نوعية أعمالهم ليس بامكانها أن تعوّض سكوتاً يرفض، بشكل مهين، الأخذ بالاعتبار وجوها ثورية عظيمة، وربما يخفي وراءه العجز عن تقصّي الكسور الاجتماعية. والحال أن غير معقول كهذا، ومكبوتاً كهذا، يشكلان التضاد الشديد للتيار الفلسفي المعاصر والكبير لروبسبيير والسابق مباشرة له. فالثورة ووجه روبسبيير، رمز اليعقوبية، كما أثبت ذلك، بشكل رائع، D.Losurdo، وقد غذّيا المثالية الألمانية بأن أعطياها موضوعها المختار والحث الأضمن لها على التفكير(1).

لنتكلم عن كانط، هذا الثوري الذي يذكّرنا به حديثاً (2) A.Tosel الذي يحيي كذلك، في عام 1798، المحدث التاريخي الذي (لا يُنسى)، حدث الثورة الفرنسية التي، بكونها مقاومة للسلطة المستبدة المهينة للكرامة البشرية (3)، وبفعل دفع النمو التاريخي، وفي هذا المحدث للمحق ومجيئه»، جعلت مذهبيتها موضوعاً (Tosel. p. 32)... وقد كتب Tosel (حتى وإن لم يكن الهدف المقصود بهذا المحدث قد تم التوصل اليه اليوم، حتى وان فشلت الثورة أو اصلاح تكوين شعب في النهاية، أو إنه، بعد مدة من الزمن، قد سقطنا في الاخدود». فإن هذه النبوة لم تفقد شيئاً بعد مدة من الزمن، قد سقطنا في الاخدود». فإن هذه النبوة لم تفقد شيئاً

Cf. Hegel Questione nazionale Restaurazione Universita degli studi di (1) Urbino, 1986, Hegel und das deutsche Erbe, Köln Pahl-Rugenstein, 1989; et infra, notes.

Paris, PUF, coll. «Philosophies», 1988. (2)

Le conflit des facultés, Paris, trad., Vrin. (3)

من قوتها. إذ إن هذا الحدث هو في غاية الأهمية ومختلط بمصالح البشرية إلى أقصى حد، وذو تأثير عظيم الاتساع في أجزاء العالم جميعاً، من حيث أنه لا يمكن إعادته ثانية إلى موضعه في ذاكرة الشعوب في مناسبة ظروف ملائمة، والتذكير به إثر استعادة محاولات جديدة من هذا النوع(1). فالثورة هي الحق، والحرية، والسيادة الشعبية. «صرخة الطبيعة هذه (كانط)، وهذا «الطوفان» الذي يجرف السدود (فيخته Fichte) يجب أن يستمر صداه في كل مكان(2). وكانط يعرف عما يتكلم، بقدر ما كان متنبها للحالية، ولقضية لويس السادس عشر وموته، وللثورة وحق المقاومة، بحيث أدانهما بدون أن يتخلى «عن انحيازه الثوري» (Tosel, p. 23)، أو الرعب الذي أخافه، بدون أن يتخلى «عن انحيازه الثوري» (Tosel, p. 23)، أو الرعب الذي أخافه، بدون أن يدينه، على عكس الكثيرين (Cf, infra, p. 27, 75, 80).

ولنفكر في فيخته الذي نشر، منذ عام 1793، Considerations (1793 منذ عام 1793) destinées à rectifier les jugements du public sur la révolution. لقد قدّم له، احتذاءً بكانط، بهذه العجملة: «يبدو لي أن الثورة الفرنسية تهم البشرية بكاملها (...)، إنها لوحة غنية لهذه الآية العظيمة: حقوق الانسان وكرامة الانسان»(3). وأكد أننا مدينون «لقيمة الأمة الفرنسية لأنها رفعت هذه الكرامة إلى الاعلى»، وبتعبير آخر بكونها تمكنت

<sup>(1)</sup> المرجع عينه، صفحة 105.

Cf. Domenico Losurdo, Les catégories de la révolution dans la philosophie (2) classique allemande, in Philosophies de la Révolution française, Paris, Vrin, 1984, p. 167 et s.

Paris, trad., Payot, 1974, p. 79 (3)

من كتابة مذهبها للعلم (1). والحال أن فيخته قد جعل، عبر الثورة، أي ثورة مشروعة. ليس هناك أي دولة مستقرة، ولا أي عقد نهائي؛ فالفرد، كما الجماعة، لا يمكن أن يكون مستلباً. والذين خرجوا من الإتحاد القديم بامكانهم إذاً تشكيل اتحاد جديد وتقوية ارتباطهم عن طريق الانضمام الارادي لعدد أكبر؛ ولهم الحق في ذلك بلا جدال. وأخيراً إذا كان الاتحاد القديم لم يعد له منضمون إليه، وإذا كان الجميع قد تحولوا إرادياً إلى اتحاد جديد، فإن الثورة بكاملها قد تحت بشكل مشروع»(2). إن اللحرية. إنه يفرض نفسه على طبقات المجتمع كافة وعلى الكنيسة الحرية. إنه يفرض نفسه على طبقات المجتمع كافة وعلى الكنيسة نفسها. «إنني لا أعترف في العالم المرئي بغير حكم الطبيعة»(3)؛ وهذه الصيغة تناسب روبسبيير تماماً (Cf., infra. p., 57). والمثل الأعلى الكانطي «للسلام الدائم» يغدو مع فيخته، بفضل الثورة، برنامجاً سياسياً حقيقياً، ويتبني، على عكس روبسبيير هذه المرة، الفرضية الجيروندية بتصدير الثورة (4).

ويبقى الصوت الأكثر حماسة صوت هيغل الذي يكيل المديح «لشروق الشمس المدهش». «لقد احتفل جميع الكائنات البشرية التي

<sup>(1)</sup> المرجع عينه، صفحة 276.

<sup>(2)</sup> المرجع عينه، صفحة 164.

<sup>(3)</sup> المرجع عينه، صفحة 255.

Cf. D. Losurdo, Fichte, la rivoluzione francese, e l'ideale della pace perpetua, (4) in Il Pensiero, nuova serie, vol. XXIV- XXV, 1983- 1984, Edizioni dell' Ateneo, p. 134 et 138.

تفكر بهذا العصر» و «بشبابه السعيد... الذي ارتفع في مملكة العلم كما في مملكة السياسة»(1). فالفلسفة والثورة، عند هيغل، انطلقتا متحدتين، تدرك الأولى الحرية في جوهرها، «كون الانسان هذا لدى ذاته» الذي أعلنته الثانية. وقد كتب J.Ritter، في دراسته الحاسمة(2)، «لم تكن هناك فلسفة أخرى إلى هذه الدرجة وبهذا المقدار من القوة فلسفة الثورة(٥)؛ «ليس بالامكان أبداً تقدير تأثيرها (أي تأثير الثورة) على فكر هيغل بهذا السمو». هذا ما شدّد عليه J.Hondt من جانبه (4). وليس هناك شيء، حتى الرعب، إلا ويعطى هيغل فرصة مجابهة روبسبيير (cf, infra, 83)، ويعتبره مندمجاً في فكره. ويلاحظ D.Losurdo، أن «هيغل يشدد علي «القدرة المخيفة للسلبي»، والسلبية تكون فئة مركزية من المنطق لا يمكن فهم تكوّنها أو مركزيتها بالضبط إذا لم تؤخذ بالاعتبار تجربة الثورة الفرنسية كالآونة الأعلى والأكثر مأساوية للسلبية... وفئة السلبية مقولبة على قاعدة الاختبار التاريخي للثورة الفرنسية والرعب اليعقوبي»(5). إن الفتنة الأولى للرعب على أنها «استبداد الحرية» هي ذاتها فتنة صورة روبسبيير التي ينسب هيغل التعبير اليها مباشرة. وسيذكر انغلز Engels بأن فلسفة هيغل «معجدت أبطال الثورة الفرنسية». وأنغلز وماركس حفظا الدرس عندما وصفا روبسبيير وسان جوست «بالممثلين الأصيلين للقوى الثورية» أي

<sup>1817,</sup> Préface de l'Encyclopèdie. (1)

Hegel et la Révolution française, Paris, Beauchesne, 1970. (2)

<sup>(3)</sup> المرجع عينه، صفحة 19.

Hegel, Philosophie de l'histoire vivante, Paris, PUF, 1966, p. 33 (4)

Ouvr. cit. (n. 5, p. 14), note (5), p. 180. (5)

الطبقة الثورية الوحيدة في ألصالتها: الكثرة التي لا تحصى»(1).

كان ماركس يخطط لكتابة تاريخ للجمعية الوطنية، وجمع من أجل ذلك توثيقاً ضخماً؛ ويمكن أن نحزر المكان الذي كان يمكن تخصيصه لروبسبيير. على أن أحكامه التي عبر عنها تتعلق بمسألية أخرى. فالضعيف كان يمكن أن يخسر عصريته الخاصة بخلط عام 1789 بالعصور القديمة، وقد قاد في نهاية المطاف ثورة بورجوازية(2) مما هو غير صحيح، أيا كانت براهين العمل التاريخي الماركسي كما سنرى، إلا من حيث نتيجة الثورة، وفي الواقع الثورة المضادة لعام 1794. وقد ردد لينين صدى ذلك بوضع روبسبيير في صف «الثوريين البورجوازيين الكبار»(3)، وكتب في خلاصته La sainte Famille القديمة، المؤسسة على المجتمع ذي الديمقراطية الواقعية للعصور الديمقراطية الروحانية، المؤسسة على المجتمع البورجوازي... وبدأ، بعد سقوط روبسبيير، وفي ظل حكومة المديرين Directoire التحقيق الركيك للمجتمع البورجوازي».

لنقل كلمة بعد، طالما أن الأمر لا يتعلق هنا بتنقيح حسب الاصول(5)،

Idéologie allemande, Paris, trad, Editions Sociales, p. 204 (1)

Sur la révolution française, 'Marx-Engels يكن الرجوع بسهولة إلى (2) Anthologie: de Claude Mainfroy, Paris, Messidor-Editions Sociales, 1985.

Œuvres, Paris/ Moscou, t. 21, p. 255

Œuvres, t. 38, p. 30.

<sup>(5)</sup> هذا ما كتبه Michelet مثلاً: «برق لامع في السماء. فقد ارتجف العالم؛ وأوروبا ستنتشي من الاستيلاء على الباستيل؛ كان الجميع ملتهيين (حتى في بطرسبورغ) في =

وبشهادة أقرب الينا تبدو لي بموذجية، شهادة A.Gramsci. واستدلاله في l'Anti-Boukharine بين كانط وروبسبير، وبموجبها «قطع الأول رأس الإله والثاني رأس الملك»، وقال إنها، حسب Croce وبموجبها «قطع الأول رأس الإله والثاني رأس الملك»، وقال إنها، حسب Croce قد مرت بـ Heine، آتية من هيغل. فكتب ما يلي: «تحتوي فلسفة كانط وفيخته Schelling الثورة في شكل فكر»، وقد سبق أن رأينا أن حكماً كهذا لا يمكن أن يُفهم بمعنى إنضواء كمفتاح عمومي «لحقوق الانسان»، وأنه يجب أن يُؤخذ به بالمعنى القوي. ويواجه Gramsci على غرار وأنه يجب أن يُؤخذ به بالمعنى القوي. ويواجه ناهاية، ومبدأ الارادة ماركس الشاب، ألمانيا بفرنسا، «كفلسفة» و«واقعية فعلية». ومبدأ الارادة الحاسمة، كما ورد في حين أن الفرنسيين أرادوا تحقيقها عملياً». وهذا هو، بالنسبة إلى غرامشي، أصل الفرضية التاسعة لـ Feuerbach؛ من وبسبير، «يجب أن تصبح الفلاسفة إلى إرادة تغييره، أي من كانط إلى روبسبيير، «يجب أن تصبح الفلسفة سياسية كي تغدو حقيقية» (١٠). ونجد

الأماكن العامة. إنها أيام لا تُنسى، وسيّد الواجب (هذا الجلمود من البلطيق)، كانط هذا يتأثر. فرأيناه يبكي Klopstock المسن (شاعر الماني)، وهذا الطفل الفخور بنفسه بيتهوڤن... فيخته والرواقي الكبير، (Histoire..., Préface de 1869, p. LVIII et LX). وهذا الطفل الفخور بنفسه ويكرس Jaurès من جهته مئات الصفحات لتفخص أحكام حول الثورة في أوروبا، ويخاصة في ألمانيا ,Wieland, Klopstock, Schiller, Schelling, Hegel, Forster, وبخاصة في ألمانيا ,Fichte, وفي انكلترة ,A. Smith, Pitt, Burke, Paine, Cowfer, Wordsworth, R. وفي انكلترة ,Burns, Godwin بالنسبة إلى موقف Shelley .Shelley بالنسبة إلى موقف Shelley .Shelley بالنسبة إلى موقف Purns, Godwin .Shelley

Cf. Gramsci, Textes, A. Tosel, éd., Paris, Editions Sociales, 1983, p. 204-205; (1) et G.L., Karl Marx, Les Thèses sur Feuerbach, Paris, PUF, Coll. «Philosophies», 1987.

روبسبيير ثانية بقلم غرامسي عندما يؤكد أن الجدلية الكمية ـ النوع والجدلية الضرورة ـ النحرية سوف تسمحان بتقريب بين (Ricardo) وهيغل وروبسبييرا (1).

### ممارسة سياسية

سنكتفي بتقديم برهان. بالنسبة إلى روبسبيير ليست لنا علاقة بفلسفة سياسية، بالمعنى المخصص للتعبير، لإعداد مذهب في سبيل الحكم، أو لبيان قطاع من فلسفة تختص بقضايا الحاضرة التي لا يفترض مسعاها قبلياً وبالضرورة انتقالاً إلى الممارسة، ولا بفلسفة للسياسة توفر لنا معلومات بشكل مسبق حول العمل، أو الاستنتاج بَعْديّاً عليها، ولا بطوباوية بالمعنى الذي تنكّر فيه سبينوزا Spinoza للطوباويات الفلسفية في مستهل المطوّل السياسي Traité politique للطوباويات الفلسفية في مستهل المطوّل السياسي Principe Espérance، أو بالمعنى البوهيمي لا الكلام عنه ويبدو انه يحاول الارشاد إلى السياسة، وحتى إلى السير باتجاهها، وليست لنا علاقة بدرجة أكبر بالعلم الروحاني رغم الفرضية الحديثة التي بسطها بشكل ملفت Henri Guillemin، برد حكم Aulard الذي كان يصف روبسبيير «بالقاتل الروحاني» (50. 395). لا شك في أن

Il matérialisma, storico, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 112 (1) رتعرف كذلك. وتعرف كذلك (1) المتمام كان غرامشي يعطيه لليعقوبية: Il matérialisma, storico, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 112 (1) المتمام كان غرامشي يعطيه لليعقوبية: Question, l'art. «jacobinisme» du Dictionnaire critique du marxisme; cf. également Franco Pierini, Gramsci e la storiologia della révolizione, Torino, Edizioni Paoline, 1978 (recensement complet).

كلاً من هذه الأحكام يتضمن جزءاً من الحقيقة، غير أنها لا تأخذ مدلولاً كاملاً، كما يبدو لي، إلا بشرط أن نرى في الروبسبييرية سياسة للفلسفة. وأوضح ذلك بما يلي. كان روبسبيير، إذا قبلنا بأن نضع جانباً الأحكام العاطفية التي أرهقت ذاكرته (من «مجنون» إلى «غول متعطش للدماء»، واللائحة تتحدى الاحصاء)، سياسياً، بالمفهوم الكامل للكلمة، في أربع وعشرين ساعة، ورجل قرار، متنبهاً للحدث، وحلالاً للطلاسم، يقيس نتائجها، عارفاً تقدير علاقة القوي، ومؤكداً وحلالاً للطلاسم، يقيس نتائجها، عارفاً تقدير علاقة القوي، ومؤكداً قناعاته بالحزم الأشد وفي أغلب الأحيان ببعد نظر غير عادي cf. le cas) de La Fayette, infra, p. 46)

ولكن، هل محسب حساب روبسبيير بشكل كاف؟ هذا السياسي الذي أصبح رئيساً للحكومة، والذي جابه، بوحشية من قبل الظروف، بدايتين لمهمته: مجابهة سلطة عليه أن يبتكرها، ومجابهة تبعات خاصة عليه أن يتحملها، وكلاهما كانتا تجبرانه على أن يضطلع بدور السياسي هذا، وبدون تحضير ولا إسنادات. لم يكن روبسبيير ماكياڤيل الذي كان يكرهه (114 إسنادات. لم يكن روبسبيير ماكياڤيل الذي كان يكرهه (114 إسنادات، لم يكن بولا لينين، ولا بونابارت ما، ولا واحداً من خريجي المعهد الوطني للادارة. يجب الحدر من فهمه عبر فئات علمنا إياها القرنان اللذان يفصلاننا عنه، وان نلصق به سماتنا، على العكس يجب بعثرتها. فهل كان في وسعه أن يعتمد على طبقة، وإن كانت طبقته، الطبقة البورجوازية الصغيرة المتحررة، قبل أن تكون المجموعات الاجتماعية المختلفة المتضادة قد حددت تجانسها وأكدت احساسها بذاتها؟ إسناداً إلى مذهب اقتصادي، في ركود، كان يتعذر عليه، بشكل متماسك، صياغة مصالح هؤلاء وأولئك، في التبادل الحر، عليه، بشكل متماسك، صياغة مصالح هؤلاء وأولئك، في التبادل الحر،

واعادة توزيع الملكية، والمساواتية، والتوجيهية؟ وعلى أساس حزب كان ما يزال هناك تعاش حول ما إذا كان أوَّل من أسس مذهباً له، وهو مذهب اليعقوبيين؟ وعلى «جدلية» للتاريخ لم يكن يعرف عنها كلمة واحدة، وكان، مع ذلك، وعن طريق، عمله، سيستوحي مفهومها من بعض المفكرين الألمان؟ وعلى مذهبية idéologie في الوقت الذي كان فيه، يومياً، يصحح المذهبية التي كانت، بالنسبة إلى آخرين، واعدة بأن تصبح مذهبيتهم؟ لقد أشعل روبسبيير النار في ما كان يحس به، وفي أول الأمر شعور عميق بالظلم بقي، على أي حال، الباعث الفردي الأول «لحساسية اليسار» كما يقال اليوم. وتشهد على ذلك مرافعته في قضية Déteuf (آب 1782)، حيث نجح في مهاجمة مجموعة نافذة من الكهنة مراعياً الكنيسة في الوقت عينه. ومن وجهة النظر هذه كان، منذ البداية، رجل تناقض واحد يعطى الفرصة لمخيار واحد: المخيار الموجود بين حوالي 98% من الطبقة الثالثة للشعب (غير النبلاء والاكليروس) وبين العدد غير المحدود لاصحاب الامتيازات، بين الملكية وبين الديمقراطية أو بالأحرى الجمهورية، وهو التعبير المفضل لديه. الأكثرية الكبيرة من جهة، والأقلية من جهة ثانية؛ من جهة أولى المساواة التي تؤسس المواطنية، ومن جهة أخرى الاستبداد. ولا شك في أنه عمد إلى تصفية تحليله، مكتشفاً خطوط انسلاخ أخرى في صميم طبقة الشعب ذاتها بين مالكين وغير مالكين، بين مواطنين «فاعلين» ومواطنين «منفعلين»، بين ثوريين ومناهضين للثورة، بيد أنه لم يتنكر إطلاقاً لاحساس انطلاقته. «أنا من الشعب، ولست سوى ذلك»، هذا ما قاله (2 كانون الثاني 1792).

لقد تشرّب، كمعاصريه جميعاً، أفكار القرن. إنه يعرف Locke، وقرأ لـ

Mably، وأعجب بـ Esprit des Lois، والعقلية القانونية لـ مونتسكيو كانت تظهر بشفافية في الغالب في مقولاته. وفلسفته، كما هو معروف، وقد أعلنها طوال وجوده، هي فلسفة روسّو التي كانت مواضيعها كافة حاضرة عنده، من النقد الاجتماعي إلى السيادة الشعبية والكائن الاسمى. وبذلك هل بالامكان الكلام عن مدوّنة كانت قاعدته الخلفية وسلاحه في الأوضاع جميعاً؟ إن الأمر لا يبدو كذلك، وأي تفسير للممارسة السياسية لروبسبيير، إنطلاقاً من مبادئه المفترضة، يظهر غير كاف، وجذَّاباً، وإنما سهلاً، ومتناقضاً، فضلاً عن ذلك، مع وضعه الخارق. فلنستمع إلى Laponneraye الطيب الذي أدّى، في حماسته، خدمة كبيرة لاخصام معبوده عندما كتب في مطلع Mémoires de Charlotte Robespierre ليقدم الرجل المبدأ: «المبادئ هي كل شيء، والناس لا شيء؛ وبالتالي ليمت الناس ألف مرة، ولتمت الاجيال، وتغنى الامبراطوريات، شريطة أن تصمد المبادئ في وجه الشدائد قاطبة وأنواع الدمار كافةً». إن روبسبيير لم يجد مبادئه في أي مكان خارج الخمياء Lachimie التاريخية للثورة. كان هناك ما يدعو إلى قراءتها، غير أنها فرضت نفسها عليه كبديهيات ملموسة. وهكذا كان مقتنعاً بأن القوانين والمؤسسات والدستور، (وقد نشر من أيار إلى آب Le Défenseur de la Constitution)، تؤمن السعادة العمومية، وأن الحق كان قد اتخذ طابعاً مقدساً، وأن الحقوق المدنية يجب أن تأخذ البدل من الحقوق الطبيعية لكي تغدو التعبير عنها. على أن هذه المشروعية ماذا تساوي في ساعات العنف التي تُكره على الاعتراف بلا مساواة الثورة (5 تشرين الثاني 1792، infra. p.65)؟ إن روبسبيير يعرف تماماً أنه لا يطاق.

إنه يشاطر في ذلك صديقه سان جوست ومارا رأيهما تماماً وقد كانت رايكاليتهما تصدمه. وكان سان جوست، المتعلق أكثر منه بالمبادئ القانونية، وأقرب إلى مونتسكيو، يرى أن «الثورة يبجب أن تتوقف عند كمال السعادة والحرية العامة عن طريق القوانين Institutions) (républicaines، ولكنه كان موافقاً على أن «حرية الشعب لن تتأسس إلا عن طريق السيف» (تقرير إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 26 شباط 1794). وقد صاح مارا، وكان على عكس رأي سان جوست وأقل تمسكاً بالشكل بكثير: «كلا، لن أكفّ أبداً عن الوقوف في وجه الاحترام الوهمي المعطى للقوانين» مؤكداً أن: الاحترام غير متوجب إلا للقوانين الحكيمة، ويجب ألا نخضع إلا للقوانين العادلة» (L'Ami du peuple 25). إن عدائية روبسبيير لأي شكل من أشكال العنف ضارية وثابتة. لقد أعلن، عندما كان محامياً شاباً، موقفه المعارض لعقوبة الموت، وأكد مجدداً هذا الموقف أثناء قضية لويس السادس عشر بالذات. وكان، في نهاية عام 1791، معارضاً للحرب، نظراً إلى كونها تفقر الشعوب ولا تفيد سوى الألوية ومناهضي الثورة. وكان معارضاً لأي ديكتاتورية، بما في ذلك ديكتاتوريته. إنه لا يحب الرعب، ويسعى إلى تحديد آثاره، وقد شجب، في مناسبات عدة، القانون السرعوي(1) الذي أعده Couthou الذي يرفض أي مساعدة للمشبوهين، ويرتبط بالرعب الكبير. والحال انه أعدم الملك بالمقصلة، ووافق على الحرب وقادها، بمهارة، ضد المتنفذين، ومارس الرعب ضد أفضل أصدقائه (Danton) وDesmoulins الخ...)، وهذه

<sup>(1)</sup> المرعوي: صمة الشهر التاسع من الروزنامة الجمهورية Prairial.

هي الديكتاتورية في الواقع. وصوّت على القانون المرعوي. هل في ذلك تناقض؟ هل في ذلك لبس؟ وجحود أو ضعف؟ إطلاقاً. ولكنه منطق يُكره المبادئ ويُخضعها للواقعي وينحرف بها. ماذا كان سيفعل مثل Montesquieu بهيئة السلامة العامة؟ ماذا كان يكون موقف مثل Rousseau في وجه ماري أنطوانيت؟ أسئلة بلا أجوبة، ولكنها أسئلة روبسبير، ومن هنا الروسووية، غير أنها روسووية مطهرة، ومجذّرة، ومنضوية في حلم التاريخ، وفي نهاية المطاف مختلفة جداً عن روسووية العقد الاجتماعي Contrat social. إن حكم أنغلز: «إن العقد الاجتماعي لروس وجد تحقيقه في عصر الرعب»(١)، أو صيغة Korngold: «يمكن تسمية روبسبيير «روسو في السلطة» (صفحة 26)، يجب أن يُفهما بأشد التحفظات، عدا التحديد بدقة أن «روبسيير ترجم الفرضيات السياسية المجردة لروسو في اللغة العنيفة للعمل الثوري» (Manfred صفحة 368)، إذ إن روسو لم يكن ثورياً بحصر المعنى(2). وما كان حاسماً هو فلسفة «أصبحت حقيقة» وانتقلت من التجريدات إلى الممارسة حيث تنتعش بأن تحدد ثانية مفاهيمها الخاصة. إن روبسبيير هو فعلاً «حارس الثورة» (Massin) صفحة 24)، حارس ثورة تنتج سياستها، وهي ذاتها يحكمها مبدأ أساسي وحيد: تأمين سلامة الثورة في كل الظروف، وهذه السلامة ليست سوى سلامة صانعها وهو الشعب، وقصديتها وهي الحرية.

Anti-Dühring, Paris, Editions Sociales, p. 293. (1)

Cf. Y. Vergas, Rousseau, Economic politique, Paris, PUF, Coll. (2) «Philosophies», 1986, p. 58.

#### الفضيلة

على مضيّ خمس سنوات لم يبتعد روبسبيير عن هذا الخط. «العقل والفصاحة: هما السلاحان اللذان يجب أن تُحارَب الآراء المسبقة بهما؛ ونجاحهما غير مشكوك فيه في قرن كقرننا» (21 نيسان 1784). العقل في أول الأمر: لقد وقرت قضية واقية الصواعق Paratomerre لـ - Saint الدفاع من أيار 1783، للمحامي فرصة أولى لتسويغه، وقد تولى الدفاع عن أحد زملائه الذي أجبره الجوار على انتزاع واقية الصواعق المركزة على منزله «أن الفنون والعلوم هي الحاضر الأغنى الذي صنعته السماء على منزله «أن الفنون والعلوم هي الحاضر الأغنى الذي سنقروا على الأرض؟ (...) فيا لشقاء أي كان يتجرّأ على تنوير مواطنيه القد كرّن الجهل والآراء المسبقة والأهواء خطأ مخيفاً في وجه أناس العبقرية لمعاقبة الخدمات التي يؤدونها لنظائرهم». ويتطرق روبسبيير إلى Galillé الخدمات التي يؤدونها لنظائرهم». ويتطرق روبسبيير إلى Cescartes مفردات لغة روبسبيير. إنها غنية بالتعاليم حتى وإن لم تكن بعد موضوع مغلامات معالجة معلوماتية (A, Bouloiseau).

والكلمة التي كان يحارب بها الخصم هي محتالون. كان يقصد في البداية الطغاة والقابضون على الملكية وكذلك «جيشهم من الجواسيس والمحتالين المرتشين الذين يتدخلون في كل مكان، حتى في صميم المحتمعات السياسية» (21 تشرين الثاني 1793). وهذه الكلمة تمتد لتطال تعدد الخونة الذين ابتكرت الثورة الاصطلاحات الخاصة بهم: مناهضون للثورة، وثوريون وقحون. ودانتون

أسوأهم وأخطر أعداء الوطن إن لم يكن أجبنهم» (7 أيار 1794). وهم كذلك أيضاً «المديرون السامون لماليتنا (:)، البريسوتانيون، والغويّانيون(1)، ولارستقراطيون، ونصّابون معروفون: إنهم الكامبونيون والمالارميون والرميليون(2)؛ إنهم رفاق Chabot وJulien (من تولوز) وخلفاؤهم (26 تموز (1794). وتخلص المقولة الأخيرة : في 8 ترميدور (المرجع عينه) إلى التشهير بهم: «لقد خلقت لأحارب الجريمة، لا لأحكمها. لم يأت أبداً اليوم الذي يخدم فيه أناس الخير الوطن بلا عقاب: فالمدافعون عن الحرية لن يكونوا سوى مجرمين طالما سيطر حشد المحتالين». والموافقة عند سان جوست هي في الغالب أكثر نوعية، إذ يستهدف الموظفين المرتشين: «نطرد المحتال من إدارة فيدخل إدارة أخرى» (تقرير إلى الجمعية الوطنية في 10 تشرين أول 1793)، «كثير من المستخدمين هم نصّابون أثروا عن طريق الحرية ومحاسبون يشنون الحرب على العدالة» (تقرير مؤرخ في 26 شباط 1794). «كلما أخذ الموظفون مكان الشعب كلما كانت هناك ديمقراطية أقل (المرجع عينه): هناك وضوح مناهض للديوانية(3) يعد بمستقبل باهر. والكلمة هي بالطبع لدى مارا وكثيرين غيره. إن لها معنى قوياً ضاع اليوم، حيث يقال،

<sup>(1)</sup> البريس ثاني: من أتباع بريسو Brissot عضو الجمعية الوطنية convention البريس البريس المعتدلين أو الدستوريين feuillants.

<sup>(2)</sup> الكامبوني: من أتباع عضو الجمعية الوطنية Cambon. المالارمي: من أتباع مالارمي.

الراميلي: من أتباع اللواء Ramel.

<sup>(3)</sup> الديوانية: تسلط الدواوين الحكومية ونمطيتها الجامدة Bureaucratie.

بطريقة موازية قريباً، «وغد» أو «نذل». فالمحتال هو الذي يسرق عن طريق الحيلة (Voltaire) ويغش بلا ذمّة (مثلاً Tartuffe). طريق الحيلة (Voltaire) تعني اشتقاقياً أكل بشراهة. والأخرق في السياسة، الكلمة التي اختفت في استعمالنا، ليست أقل خشونة. وكلمة الأخرق في السياسة، وقد سبق لـ Mirabeau أنه استعمل هذه الكلمة بمعنى معاكس للسياسة القويمة، سواء في الدولة أو في الحياة الخاصة، تذهب بعيداً لدى روبسبيير إلى حدّ التبرّم من التمييز بين ثياب الكهنة والعسكريين (25 نيسان 1792). «من هو لا أخلاقي في نظام الثورة الفرنسية هو الأخرق في السياسة، والمفسد هو من أنصار الثورة المضادة، إذ إن الأمر يتعلق بتحضير الثورة المضادة الاخلاقية» (25 شيطاط 1794).

والفضيلة هي الترياق، بكونها أخلاقية وشجاعة تهيئة حازمة لفعل الخير والهرب من الشر، وهي التي نلقاها عند La Mottele Vayer، وكذلك لدى Diderot، وكالطبع لدى Poiderot، وبالطبع لدى Montesquien، وبالطبع لدى Diderot، ويذكّر كا Littré في السنسكريتي تعني «بطلاً». وبالنسبة إلى ويذكّر وبسبيير فالقضية ليس فيها أي شيء ما وراثي، فالأمر ما يزال ويبقى دائماً ضمان الثورة. ويعبّر Condorcet تماماً عن فكرة مناسبة له رغم الاختلافات العنيفة التي تفصلهما؟ «إن درجة الفضيلة التي يمكن أن يتوصل اليها إنسان يوماً ما هي غير قابلة للفهم من قبلنا بقدر الدرجة التي يمكن لقوة العبقرية ان ترتقي اليها. من يدري، فقد يأتي، مثلاً، زمن لا يكون فيه لمصالحنا وأهوائنا أي تأثير على الأحكام التي توجّه الارادة والتي لا نرى أن لدينا إياها اليوم على آرائنا العلمية، حيث يكون أي عمل ضد حق آخر مستحيلاً

طبيعياً كما البربرية المرتكبة برباطة جأش بالنسبة إلى معظم الناس(1)، إذ إن الفضيلة ليست أخلاقية وحسب (Cf., Œuvres, t.VII, p. 747)، إنها سياسية وجمهورية بعمق. (إن النابض الاساسي للجمهوريات هو الفضيلة كما أثبت ذلك ضاحب روح الشرائع Esprit des lois، أي الفضيلة السياسية التي ليست سوى حب القوانين والوطن: فتكوينها نفسه يفرض أن تستسلم المصالح الخاصة جميعاً والارتباطات الشخصية كافةً وبلا انقطاع للخير العام» (21 نيسان 1784). (النرتفع بنفوسنا إلى مستوى الفضائل الجمهورية والامثال القديمة. أيتها الفضيلة، هل أنت أقل ضرورة لتأسيس جمهورية مما أنت لحكمها في السلم؟) (25 كانون الأول

إن الفضيلة مرتبطة بالفصاحة، كما أعلن ذلك روبسبيير الشاب الذي يعتبر Rousseau «أفضل الناس: اليوم أكثر من أي وقت، نحن بحاجة إلى الفصاحة والفضيلة». فالمبادئ بلا فضيلة ليست شيئاً Sur la fonction الفصاحة والفضيلة». والمبادئ بلا فضيلة ليست شيئاً Fabre d'Englantine, cité par Paperen, III, p. 138) «الفضائل كافة ومعجزات الجمهورية جميعاً بالعيوب كلها وبمضحكات الملكية قاطبة». (5 شباط 1794). وإذا كانت «عيوب الحكم هي المصدر الأول لتعاسة شعب، 1794). وإذا كانت يجب تغييره لكي «تكون الحرية والسعادة العامة متوقفتين على طبيعة الحكم ونتائج المؤسسات السياسية» والسعادة العامة متوقفتين على طبيعة الحكم ونتائج المؤسسات السياسية»

Fragment sur l'Atlantide, réed. A. Pons, Paris Garnier-Flammarion, 1988, p. (1) 323.

واضحة لسان جوست: وليس لشعب ما سوى عدو واحد خطر: إنه واضحة لسان جوست: وليس لشعب ما سوى عدو واحد خطر: إنه الحكم، (تقرير 10 تشرين الأول 1793) ولمارا ولكي نكون أحراراً يجب أن نحذر دائماً اللين يحكمون، (1791 في النابعة الأولى لهذه الاحكام الحق في الثورة سيكون، وهذا ما نحزره، النتيجة الأولى لهذه الاحكام الملازمة، وعقوبة كل عودة للاستبدادية أو الفساد. وما هو، والحال هذه المبدأ الاساسي للحكم الديمقراطي أو الشعبي، أي النابض الجوهري الذي يدعمه ويجعله متحركاً؟ إنها الفضيلة، وأعني الفضيلة العمومية التي عملت الكثير من المعجزات في اليونان وفي روما، والتي يجب أن تنتج أفضل منها وأدهش في فرنسا الجمهورية، وأعني هذه الفضيلة التي ليست سوى المساواة وحب الوطن وحب قوانينه. ولكن بما أن جوهر الجمهورية أو الديمقراطية هو المساواة في فينتج عن ذلك أن حب الوطن يشمل بالضرورة حب المساواة (...). فالفضيلة ليست روح الديمقراطية وحسب [ويقول سان جوست:... روح دستوره؛ وفروح العذاب والعار»، (5-شباط 1994)، بل هي روح دستوره؛ وفروح العذاب والعار»، (5-شباط 1994).

الرهان واضح: رقابة التمثيل السياسي في غياب الديمقراطية المباشرة (cf. infra, p. 75, 115). محله: «لقد طرح روبسبير مبدأ الفضيلة كموضوع سام، ويمكن القول إن هذا الرجل أخذ الفضيلة على محمل الجد(1)». فالفضيلة تظهر سلسلة مفهومية سبق أن لاحظنا

Siècle des Lumières et Révolution, in Leçons sur la philosophie de l'histoire, (1) trad. Paris, Vrin, p. 342;

بعض زريداتها. والحرية والعدالة، اللتان تشكلان جزءاً غير قابل للتقليص من الامتيازات جميعاً، تؤسسان المواطنية التي يبقى امتدادها إلى مجموعة البجسم الاجتماعي معداً للتحقيق. وروبسبيير أول من اقترح، في كانون الأول 1790، أن تضاف الاخوّة اليهما على بيرق الحرس الوطني الكبير. ألا يشكل اعتبار جميع الناس وأخوة ضماناً للفضيلة الثورية؟ إن الوطن، الفئة الموضوعية والذاتية في الوقت عينه، ظهر كنتيجة، طبيعية لظهور الأمة التي وُلدت في عام 1789، وسوف يتأكد تحت ضغط التهديد الخارجي المزدوج، والحرب (التشهير وبالمراسيم القاتلة للوطن، لليعقوبيين في 21 حزيران 1791 بعد هرب الملك)، والفتنة: وإن الامة لا تظهر قواها حقاً إلا في أوقات الفتنة» (25 كانون الثاني 1792)، عندما تكون، ويجب أن لا ننسي ذلك، هذه الفئة فارغة تماماً من المعنى بالنسبة بلى الملكيات ونبالتها وألويتها. جمهورية أو ديمقراطية وهاتان الكلمتان هما مرادفتان» (5 شباط 1794)، مع أنه يبقى على الديمقراطية أن تبجتاز رأس السياسي إلى الاجتماعي.

#### الشعب

إن التعبير المفتاح، في هذه المجموعة، هو، بديهياً، تعبير الشعب. فلا غنى عن استجواب مفاهيمه، بدون أن نخفي كم هي هذه المفاهيم مسألية لدى روبسبيير. وقد قامت Annie Geffroy مؤخراً ببيان ذلك، بتحليل حادثات مدوّنة من 22 مقولة بين عامي 1789 و(1) 1794. فذكّرت

Le peuple, selon Robespierre, in Permanences de la Révolution, Paris, Ed. La (1) Brèche, 1989, p. 179 et s.

بالالتباس الأصلي للمفهوم بين «شعب . أمة» الذي يشمل مجموعة الجماعة السياسية، و «شعب ـ طبقة» الذي يحددها بطبقات دنيا. وأشارت، أثناء المداولات المتعلقة بتسمية جمعية طبقة الشعب، إلى الموقف الذكي والذي له دلالته لميرابو إذ اقترح «جمعية ممثلي الشعب»، «لأن الشعب بالضبط، الذي يعني في آن معاً «الكثير والقليل جداً»، كلمة «تتأقلم ببساطتها الشهية.. مع كل شيء»، وبامكانها، في الوقت عينه، إرضاء طبقة الشعب والطبقات المميزة. واستعمال تعدد معانى الكلمات لدى روبسبيير، بين «مفوض» و«ممثل»، يبقي مسألة اختياره الخاص للذيمقراطية المباشرة أو التمثيلية مفتوحة ويتيح بيان تطورها. إن وحدة البيئة، حتى وان كانت متخيلة، تتحطم مع ذلك في الايام السوداء: «هناك شبان في فرنسا: أحدهما كثرة المواطنين، البسيطة والطاهرة والمتعطشة إلى العدالة وصديقة المحرية؟ إنها هذا الشعب الفاضل الذي يسكب دمه لتأسيس الجمهورية التي يفرضها على أعداء الداخل والتي تهز عروش الطغاة؛ والأخرى هي هذه العصابة من الطموحين والمتآمرين، إنها هذا الشعب الثرثار المشعوذ المحتال... شعب النصّابين والغرباء وأنصار الثورة المضادة الخبثاء، الذي يتموضع بين الشعب الفرنسي وبين ممثليه لخداع هؤلاء والوشاية بأولئك... وستكون الجمهورية، طالما بقى هذا العرق النجس، تعيسة وعابرة. (26 أيار 1794). لنكن أكثر تشبيهاً. إن الشعب هو، في أول الأمر، مجموعة صفات وسلطات كامنة. إنه فاضل: «في هذه الثورة التي بينت أكثر من أي ثورة أخرى فضيلة الشعب وغدر طغاته» (Le Defenseur... Juillet 1792)؛ (إن الثورة طبيعية للشعب» (5 شباط 1794)؛ وهذا الشعب الحساس والفخور هو حقاً قد وُجد من أجل المجد والقضيلة» (7 أيار 1794). «إنه الشعب الطيب، والصبور، والكريم... والصالح، وأمنية الشعب، هو أمينة الطبيعة والبشرية؛ إنه الصالح العام... ثم من صنع ثورتنا المجيدة؟... إن الشعب وحده كان بامكانه الرغبة فيها وصنعها؛ والشعب وحده باستطاعته أن يدعمها للسبب ذاته، (5 كانون الأول 1790): (كل ما أنتجته الثورة الفرنسية مما هو حكيم وسام هو من صنع الشعب» (15 كانون الأول 1793). ولهذا «يجب تسليح الشعب، ولو برماح قصيرة) . (Sur la guerre, Œuvres t. VIII, p.63) إن الشعب هو الذي يمتلك السيادة الوطنية: ومهمة الجمعية الوطنية لا تقتصر على جعل القوانين محترمة، وإنما «طابعها» كذلك (21 تشرين الثاني 1793)؛ «منذ أن بين الشعب إرادته، أضحى كل ما يتعارض معها خارج السيادة، وما هو خارج السيادة هو عدو، (سان جوست، تقرير 10 تشرين الأول عام 1793)؛ ولا يجب التذكّر أن الحكومات، أياً كانت، قد أقامها الشعب، وبالتالي فإن الملوك أنفسهم ليسوا سوى مفوضي الشعب ومندوبيه، (21 أيلول 1789)؛ ﴿إِنْ الْحَرِيةُ تَمُوتُ فَي أَي مَكَانَ لَا يَمَارِسُ فَيْهُ الشعب سلطانه ولا يظهر مشيئته عن طريق ذاته بل عن طريق ممثلين وكان هذا التمثيل غير نقى ولا يماثل تقريباً بالشعب» (18 أيار 1791)؛ وقد كان ماراً، منذ 15 أيلول 1789، في الرقم 5 من L'Ami du peuple، أكثر وضوحاً: «بالنسبة إلى ممثليه يجب أن تكون السلطة محدودة دائماً...».

من هو هذا الشعب الذي أعلن روبسبيير بلا مراوغة انتماءه اليه .cf. من هو هذا الشعب الذي أعلن روبسبيير بلا مراوغة انتماءه اليه .supra, cit., p. 19) دعمه حتى ترميدور، مؤمناً له؟ يبدو لي، منذ اختياره من قبل الاسكافيين، وهم «الجماعة الأفقر في Arras» منذ اختياره من قبل الاسكافيين، وهم «الجماعة الأفقر في Poperen, I, p. 16)

«الشعب ـ الطبقة»، الذي امتد بشكل واسع، من بعيد على «الشعب ـ الامة،. وقبل العودة إلى ذلك بتفصيل أكثر، يجدر ذكر الرفض الحاسم للتمييز بين مواطنين منفعلين وبين مواطنين فاعلين، المترجم في المعارضة ا بين «اناس خير» و «أناس شر» (Sur le marc d'argent, Avril, 1791). إن التناقض بين أغنياء وفقراء هو ثابت، وقد غذّى بخاصة المقولة الأولى العظيمة ضد الجيرونديين: «لقد فصلوا مصالح الاغنياء عن مصالح الفقراء، (10 نيسان 1793)، ووجد صدى لدى مان جوست، وكذلك لدى مارًا، عندما وقف، في تقريره إلى الجمعية الوطنية، بتاريخ 26 شباط 1794، ضد التسول: «إن التعساء هم قدرات الأرض، ولهم الحق في أن يخاطبوا الحكومات التي تهملهم كأسياد». أليست أرستقراطية الأغنياء هي الارستقراطية التي لا يمكن احتمالها بين غيرها جميعاً»؟ ألم «يدّعوا أن المالكين وحدهم كانوا أهلاً لحمل اسم مواطنين؟ ألم «يستولوا على القدرة الاجتماعية كلها (نيسان 1791) (1) والتزام جانب غير المتسرولين (2) sans-culottes والدفاع عن حكومة بلدية باريس (تشرين الثاني 1792: الاجوبة على Louvet وPétion) ليس فيهما أي إلتباس. فالمفردات تعرف كيف تحدد نفسها بدقة، وقد أثارت، في مناسبات عدة» «الطبقة الكادحة»

<sup>(1)</sup> تلك البورجوازية 30% من الأراضي، والفلاحين 35%؛ وهناك ثلاثة ملايين متسول وسبعون ألف محتاج في باريس من أصل ستمائة ألف من السكان؛ وينفق الأجير في المدن من 50% إلى 70% من أجره لشراء النخبز. وحسب Guillemin (صفحة 144) يكن عداد خمسمائة ألف شخص ميسور من أصل سكان يبلغ عددهم سبعة وعشرين مليوناً (في الواقع 24).

<sup>(2)</sup> غير المتسرول: لقب كان يطلق على الثوار.

Adresse aux Français, Le Défenseur, Juillet-Août :1791 (صيف) 1792). فهل أن الضمير الطبقى غريب عن تصريح كهذا: «... تأتى الاخطار الداخلية من البورجوازيين؛ ويجب، للانتصار على البورجوازيين، أن يتحالف الشعب مع الجمعية الوطنية التي يجب أن تلجأ إلى الشعب، (Carnets, 17 Juin, 1793?) وقد دوّن روبسبيير، بين 31 أيار و2 حزيران 1793، في مفكرته الشخصية: «تأتى الاخطار الداخلية من البورجوازيين، يجب تجميع الشعب. كل شيء كان معداً لوضع الشعب تحت نير البورجوازيين، وقتل المدافعين عن الجمهورية بالمقصلة. لقد انتصروا في مرسيليا، وفي بوردو، وفي ليون؛ وكان يمكن أن ينتصروا في باريس لولا الثورة الحالية. يجب أن تستمر الثورة الحالية حتى يتم اتخاذ التدابير الضرورية لانقاذ الجمهورية. يجب أن تمتد النورة رويداً رويداً على الصعيد عينه، وان يُدفع لغير المتسرولين وأن يبقوا في المدن. يجب توفير السلاح لهم، وإثارة غضبهم وتنويرهم. يجب تفجير العجماس الجمهوري بجميع الوسائل(1)»، وإن تمتد الثنة عينها إلى الشعوب التي من المناسب الاتحاد معها في الصراع ضد الطغاة (يراجع مثلاً: Sur les relations avec les peuples étrangers, février 1793). فهل من المشروع من أجل ذلك الكلام عن الصراع الطبقى؟ كلا، بالمعنى الذي كان سيقود به روبسبيير صراع البروليتاريا في زمنه، وهي قليلة العدد في الحقيقة. من المعروف أنه ترك قانون Le Chapelier يمر بدون ردة فعل، وقد منع التحالفات والاضرابات. فهل كان ذلك لأنه كان ينتظر أن يرى الحكم قد انتقل

Cité par J. Jaurès, Histoire..., t. 4, La Convention, 2, p. 1591.

بسرعة إلى أيدي الشعب كما قال Korngold، وانه، وقد كان وفياً في ذلك لروسو، «لم يكن يريد أن تأتي مصالح خاصة ـ حتى وإن كانت مصالح الطبقة الكادحة ـ لتعقيد الممارسة أو لازعاجها (صفحة 95)؟ كان متأخراً كثيراً عن مارا الذي أنكر أنه، بنوع من الجبن، وقد كان قارئاً مداوماً لـ L'Ami du peuple، قد شاطره الآراء (5 تشرين الثاني 1792). بعكس سان جوست الذي اعترف بحقه (تقرير 26 شباط 1794) كان يكره اللبرتيين(۱) والحانقين والذين كان يأخذ عليهم وبحق راديكاليتهم الفوضوية، أجل وإنما بقدر ما عمل بدون انقطاع لاتمام المساواة، لصالح المعدومين والتعساء والفقراء والفلاحين وعمال المدن، في سبيل توسيع الديمقراطية الاجتماعية ومتابعة الثورة. وكان بهذا المعنى، حسب تعبير الديمقراطية الاجتماعية ومتابعة الثورة. وكان بهذا المعنى، حسب تعبير مغذا الشعب المتعدد العناصر والمتنوع، في نظره، الذي كان يمثل الاكثرية الضخمة للسكان الفرنسيين، والذي خاء إلى السياسة في تناقضات من المتعذر الإحاطة بها.

وسنجهد في إظهاره، عبر المحاور الكبرى لسياسة الفلسفة هذه التي بدأها روبسبيير حرفياً.

غداة عيد الفيديرالية (14 تموز 1791)، عرف نادي اليعقوبيين انشقاقه الأول، فأسس جناحه المعتدل «الغويّانيين»، مكرساً بذلك، بعدما يزيد بقليل عن السنتين على تسجيله في «النادي البرتوني»، التأثير المتفوق

<sup>(1)</sup> اللبرتي: المتعلق باللبرتية وهي نظام للرياضة البدنية عرف باسم واضعه Hébert.

لروبسبيير. وقد حاول لويس السادس عشر، في ليل 20 حزيران، الهرب؛ وعلى أثر المصادرة وطلب التجمع الشعبي إلغاء الملكية، حدثت مجازر Champ-de-Mars التي استدعت: «مخطط الرعب» لبضعة أيام (Guillemin, p.27). فشكل ذلك، بالنسبة إلى روبسبير، الآونة لوضع ميزانية أولى ولكي يعلن، في إجابته عن الاتهامات التي وُجهت اليه، الجهر بعقيدته. وكان Adresse au français شهادة ولادة العفيف. وقبل أن يُعد البيان بالوضع المأساوي («سبب آلامنا») السائد، عشية حل الجمعية الأولى، بدأ بالتذكير بالمبادئ التي قادت عمله في ظل الجمعية التأسيسية La Constitutante. «لست أنا الذي يهاجمونه: إنها مبادئ، إنها قضية الشعب» (وقد شددت على ذلك أنا جورج لابيكا). فأكد، ببراعة ومهارة خطابية لا تقبل المنازعة، إنضمامه إلى الاعلان عن الحقوق لكي يجذّر روحه، بخلاف الذي سبق أن صقلوا حدّه أو نسوه. «اعترف بأنني لم أنظر أبدا إلى هذا الاعلان عن الحقوق كنظرية عقيمة، وإنما كمبادئ أساسية شمولية لا تتبدل ولا يسري عليها مرور الزمن، ومصاغة لتطبق على الشعوب قاطبة (...). فاعتقدت، وقد تملّكتني هذه الافكار، أن مراسيم الجمعية الوطنية جميعاً، وأن كل آرائي يبجب، على الأقل، أن لا تكون إلا نتائج هذا المبدأ المزدوج الذي يمكن أن يقتصر عليه الاعلان عن حقوق الانسان والمواطن والمساواة في الحقوق وسيادة الامة. لقد اعتقدت أن المساواة في الحقوق يجب أن تمتد إلى جميع المواطنين، وأن الأمة كانت تتضمن أيضاً الطبقة الكادحة والجميع بلا تمييز في الشكل. وكنت أعرف أن الذين كانوا الضمحايا الأولى للظلم البشري يمجب أن لا يكونوا غرباء عن عنايات الذين أرسلوا في سبيل إصلاحهم؛ كنت أعرف أنني كنت ممثل هؤلاء على الأقل مثل آخرين؛ وإذا كان لا بد من الاعتراف كنت أدعم مصالحهم بهذا الاحساس الآمر الذي يحملنا إلى الناس الضعفاء، والذي كان قد جعلني أتعلق بقضية التعساء بمقدار معرفتي العقلانية لواجباتي. فطبقت بالتالي هذه المبادئ البسيطة والمخصبة على جميع مواضيع مداولاتنا»(1).

إنه روبسبيير، أو الرجل الذي أخذ الاعلان عن حقوق الانسان على محمل الجد لخدمة «قضية الشعب» (14 مصادفة لهذا التعبير في مدوّنة (A.Geffroy). فالشعب لا يخدم نفسه بنفسه. إنه ممثل ويبقى على مسافة من السلطة التي تمارّس باسمه والتي لا يعارضها أو يحاول تصحيحها إلا في حقبة الأزمات الكبرى، في 17 تموز وفي 10 آب 1792. ويعني ذلك، من جهة أولى، التباين بين مصالح الممثلين ومصالحه الخاصة به والمتعددة هي نفسها؛ ومن جهة ثانية، الضرورة في أن يتاح التعبير عن المستبعدين أكثر من غيرهم، وتزويدهم بالوعي لحقوقهم. وروبسبيير مقتنع بهذه الصعوبات. فمن الخطأ الاعتقاد أن الأمتلكة(2) التي يسبغها على الفضائل الشعبية، والتي ذكرنا بها، هي علامة سذاجة أو مثالية. إن لها قيمة تربوية. فالأمر يتعلق بتشكيل الرأي العام، «الحكم الوحيد المؤهل في الآراء الخاصة، والرقيب الشرعي الوحيد على الكتابات» (9 أيار 1791).

<sup>(1)</sup> نجد هنا ملاحظة اروبسبيير لها دلالتها على مزاجه: «إنني آسف إذ أتكلم عن الافراد: ولكن الافراد هم الذين، في الأزمات الكبرى، يقررون السلامة العامة».

<sup>(2)</sup> الأنتَلَة: جمل الشيء مثالياً idéalisation.

للشهادة على احترامه للشعب ليست إطلاقاً جعل الشعب ينام على إطراء قوته وحريته، وإنما الدفاع عنه وحمايته ضد عيوبه الخاصة به، إذ إن للشعب نفسه مثل هذه العيوب. والشعب هنا بهذا المعنى كلمة خطرة (1). لم يعطنا أحد فكرة أصح عن الشعب غير روبسبيير، لأنه لا أحد أحبه أكثر منه. فالشعب يريد الخير دائماً، بيد أنه لا يراه دائماً... ومفوضو الشعب يرون النخير في الغالب، غير أنهم لا يريدونه دائماً... لأنهم يبتغون رد السلطة التي أولاهم إياها لمصلحة كبريائهم... وعندما يستفيق ويُظهر قوته وجلالته، وهذا ما يحدث مرة في قرون، ينحني كل شيء أمامه.. والشعب لا يتحقق من الخونة إلا أن يكونوا قد سببوا له الكثير من الشر لكي يتحدّوه بلا عقاب...» (2 كانون الثاني 1792).

يجب تخليص هذا الشعب من آرائه «المسبقة الارستقراطية» أو «الدينية»، بتهدئته تارة، وإغاظته طوراً، ومرةً بإظهار طريق مصالحه له وكشف أعدائه، وأخرى بتتبعه. وسيكون ذلك الحال في سبيل إقامة عبادة الكائن الاسمى .(Cf. infra, chap. IV) من هنا الابتكارات الغنائية العديدة: وأيها الشعب العظيم» (7 أيار 1794) التي تنضم، في سبجل الامزجة المعكوس، إلى التوبيخات القاسية لواحد مثل مارا: «أيها المواطنون العميانا» .(L'Ami du peuple, 13 Juin, 1790) ومن هنا التيقظ الشامخ والاحتراس المرتفع إلى علو مبدأ: «أيها المشترعون الوطنيون، لا تغتروا على الاحتراس أبداً، (إنه) حارس حقوق الشعب؛ إنه بالنسبة إلى على الاحتراس أبداً، (إنه) حارس حقوق الشعب؛ إنه بالنسبة إلى

<sup>(1)</sup> تلميح إلى مقطع من مقولة 18 كانون الأول: وإذا تعرضنا للمخيانة، وهذا ما قاله النائب المواطن الذي أحاربه، فإن الشعب موجود.

الاحساس العميق بالحرية ما هو الجسد بالنسبة إلى الحب» (9 كانون الأول 1791)؛ احتراس من النصّابين من جميع الأصناف، والخونة في الله الله والخارج، والمرتشين، وأنصار الثورة المحتالين في اليمين، والوسط، واليسار، (أعداء الشعب» جميعاً، يهتاج ويغدو استحواذيّاً عندما يجد روبسبيير نفسه مقطوعاً عن الكثرة، عندما لا يعود هذا الدفاع عن السلطة التشريعية أبداً مؤثراً إلا في سلطة تنفيذية معزولة عن التمثيل الوطني نفسه.

### قضية الشعب

## فى الديمقراطية

الشعب إذاً هو «هذه التعددية من الناس الذين أدافع عن قضيتهم» (نيسان 1797) وحقوقهم: لم يكن لمداخلات روبسبيير جميعاً في الجمعية التأسيسية هدف سوى تأكيد هذه الحقوق وهذه القضية والاقتراح الثابت بتوسيعها، وتوسيع الديمقراطية بحد ذاتها. إن الحكم على أساس قلة النجاحات التي حصل عليها، يظهر قوة المعارضات التي اصطدم بها. والشعب، في كل حال، قد عرفها(۱) وكان معترفاً له بالجميل فيها وهلل له، وكذلك Pétion، في 30 أيلول. إنني أذكر بالمراحل الاساسية، من حيث تماسكها السياسي والفلسفي، في الوقت عينه، تاركا، على قدر الامكان، الكلام للنصوص.

منذ 20 تموز 1789 تلفظ روبسبيير بأولى مداخلاته البالغة نحو مئتي مداخلة. فعارض اقتراح Lally-Tolendal بالدعوة إلى القوة المسلّحة لردع

<sup>(1)</sup> كانت الصحف الثورية صدى خطاب روبسبيير، وبخاصة الصحف التي يشجّعها . Desmoulins

أي حركة شعبية: «إذا اعتبرنا المواطنين الذين تسلحوا من أجل سلامتنا متمردين، فمن سيدفع هذه المحاولات ضد الحرية؟». وفي 21 تشرين الأول، كان من القلائل الذين وقفوا ضد التصويت على القانون العسكري، إثر المسيرة باتجاه فرسايل لنساء باريس. «إنكم تطلبون جنوداً! ألا يعني ذلك أن: الشعب يثور ويطلب الخبز، وليس عندنا خبز فيجب التضحية به، إن أحدهم يطالب بقانون عسكري، فمن سينقده؟ هل سينفذه جنود مواطنون؟ هل سيغمسون أيديهم بدم إخوتهم الذين يتقاسمون معهم الآلام؟ كلاا».

في 21 أيلول، بعد المناقشة حول الحكومة (الملكية) التي تلت الاعلان عن الحقوق، طُرحت مسألة طبيعة حق النقض المثلكي Véto؛ المعلق: Barnave، معلّق: Mirabeau). وإن من يقول إن إنساناً له حق معارضة القانون، يقول إن إرادة شخص واحد هي فوق إرادة الجميع. إنه يقول إن الامة ليست شيئاً، وإن إنساناً واحداً هو كل شيء. وإذا أضاف أن يقول إن الامة ليست شيئاً، وإن إنساناً واحداً هو كل شيء. وإذا أضاف أن كونته الامة، لكي ينقّد إرادة الامة، له المحق في معارضة إرادة الامة وتكبيلها؛ وبذلك يخلق غولاً لا يمكن فهمه لا في الأخلاق ولا في السياسة»، وهذا الغول ليس سوى حق النقض الملكي». وقد أعطت مناسبتان أخريان روبسبيير فرصة العودة إلى المسألة عينها: والتدابير الواجب اتخاذها بعد هرب الملك» (21 حزيران 1791)، حيث أثار قضية الحجمعية التي تآمرت ووخانت مصالح الأمة»؛ ووعدم قابلية الحرمة الملكية للانتهاك!» (14 تموز 1791)، حين صاح قائلاً: وحرمة الملك غير قابلة للانتهاك أو ليست الشعوب كذلك! حرمة الملك غير قابلة للانتهاك

استناداً إلى وهم، ولكن الشعوب تتمتع بهذه الحرمة بموجب الحق المقدس للطبيعة؛ ولا تكونون قد فعلتم عندما تغطون الملك بحماية عدم الانتهاك سوى أنكم ضحيتم بعدم انتهاك حرمة الشعوب في سبيل عدم انتهاك حرمة الملوك؟».

وقد دعم روبسبير، في 18 تشرين الثاني 1790، طلب Avignon الاتحاد مع فرنسا، فاستغل ذلك لبسط فرضياته حول السيادة: «... إن سلطة الامراء ليست سوى جزء من سلطة الشعب التي وُضعت في المستودع بين يديهم؛ وبالتالي ليس باستطاعتهم بيعها أو تمليكها بأي طريقة، حتى الشعب نفسه لا يمكنه ذلك، لأنه ليس في وسعه التنازل عن حقوقه الاساسية المرتبطة بطبيعة الانسان، ولأن هدف المجتمع حماية هذه الحقوق والحفاظ عليها ولا يمكنه تدميرها. إن السيادة موجودة في المواطنين كافة الذين يشكلون التجمع السياسي. ولا يمكن لقسم منه أن يجرد القسم الآخر منها، ولا أن يسقط الآخر من المجتمع لاخضاعه إلى سلطة أجنبية. حتى الأمة الريفية ليس بامكانها تسليم الأفينيونيين (سكان Avignon) للبابا...».

إن تطلّب المساواة بين المواطنين جميعاً ظاهر في مداخلات عديدة، ويذكّر الجمعية باحترام الدستور. وهذا ما ذهبت اليه المقولة حول تنظيم الحرس الوطني (5 كانون الأول 1790). فقد ثار روبسبيير ضد فكرة اعتبار الحرس كجيش، (لا يمكن للحرس الوطني أن يكون سوى الامة بكاملها المسلحة لكي تدافع، عند المحاجة، عن حقوقها (...). إن حرمان جزء ما من المواطنين من حق التسلح في سبيل الوطن وإعطاءه حصراً لجزء آخر

هما بالتالي، وفي الوقت عينه، إنتهاك هذه المساواة المقدسة التي تشكل قاعدة الميثاق الاجتماعي وقوانين الطبيعة غير القابلة للنقض والتي هي الآقدس بين القوانين كافةً...، وليس في هذا المبدأ أي تمييز بين من يسمونهم مواطنين فاعلين وبين غيرهم فمن المستحيل أن يصبح الحرس الوطني نفسه خطراً على الحرية، لأنه من المتناقض أن تشاء الأمة اضطهاد نفسها،. والمقولة التي تمت قراءتها لدى أتباع Cordelier حول ضرورة إلغاء مرسوم المارك marc الفضي (نيسان 1791) هي أفصح. فالنظام الانتخابي الذي كان يحد من حق التصويت بالنسبة إلى المواطنين الذين يدفعون ضريبة مباشرة تساوي القيمة المحلية لثلاثة أيام عمل كان يستبعد ثلاثة ملايين من المواطنين من أصل سبعة، فكان روبسبيير خصماً حازماً له. وفي سبيل إلغاء التمييز بين «فاعلين» و«منفعلين» لم يكتف بأن وضع المجمعية مجدداً في تناقض مع الإعلان، فأثار الأنوار حيث تلتقي «طرق العقل والطبيعة»، وأنّب «الاغنياء»، وقدّم الشعب كضامن مطلق للثورة: وهل خلقتم إذاً لتقديره [أي الشعب] ومعرفة الناس، أنتم الذين... لم تحكموا عليهم الا استناداً الى أفكار لامعقولة للاستبداد والتعجرف الاقطاعي، أنتم الذين وجدتم من السهل إذلال القسم الأكبر من الجنس البشري بكلمتي «نذل» و «رعاع»؛ أنتم الذين أوحيتم للعالم بأنه لم يكن هناك سوى أناس بلا ولادة كما لو أن الناس جميعاً الذين كانوا يعيشون لم يكونوا مولودين؛ أناس هم لا شيء كانوا أناساً موضع اعتبار، أناساً شرفاء، أناساً كما يجب أن يكون الانسان، وكانوا الأكثر خسة والأكثر فساداً من جميع الناس (...). إن التعسف هو إنجاز الاغنياء ومجالهم، إنهم آفات الشعب: إن مصلحة الشعب هي المصلحة العامة، ومصلحة الاغنياء هي

المصلحة الخاصة؛ وتريدون جعل الشعب عدماً والاغنياء فائقى القدرة». لنضع، على طريقنا، في ملف تعدد المعاني لكلمة شعب هذا التعريف الدقيق: «لقد ارتضيت حتى الآن لغة الذين يبدو أنهم يريدون التدليل بكلمة شعب على طبقة من الناس منفصلة يربطون بها فكرة الدونية والاحتقار. لقد حان وقت التعبير بدقة أكبر، بالتذكير بأن النظام الذي نحاربه يلغي تسعة أعشار الأمة التي يمحوها حتى من لائحة الذين يسميهم مواطنين فاعلين، عدداً لا يحصى من الناس احترمتهم الآراء المسبقة للتعجرف ذاته، وميرتهم بتربيتهم وصناعتهم وحتى بثروتهم». «فالشعب» بذلك هو مجموعة المسيطر عليهم، البورجوازية المتوسطة والصغيرة ضمناً. ويقف روبسبيير أيضاً، في صدد الحق في العرائض (9 أيار 1791)، في وجه Le Chapelier: «من غير المسموح للجمعية إعطاء الحق في العرائض للمواطنين الفاعلين حصراً». ويعود للموضوع عينه في 29 تموز 1792: «أي قَدَر قضى بأن يكون أصدقاء الدستور الأوفياء الوحيدون له، وأن تكون الاعمدة الحقيقية للحرية بالضبط هذه الطبقة الكادحة الشهمة التي جرّدها التشريع الأول من حق المواطنية؟ كفّروا إذاً عن هذه الجريمة في إهانة الامة، وإهانة البشرية بمحو هذه التمييزات المشينة التي تقيس فضائل الناس وحقوقهم على أساس المساهمة في الضرائب، وفي الذهنية عينها كان قد اقترح، في 19 حزيران 1791، تعويض الناخبين الأكثر حرماناً الذين كانوا يضحون بيوم عمل للمساهمة في الجمعيات الانتخابية. وكان قد طلب أيضاً أن يكون القضاة منتخبين (15 كانون الأول) وأن يؤدي المديرون الحساب (28 كانون الأول)، وان يكون للبلدية كلها، لا للوجهاء وحدهم، الحق في التصويت على الضريبة (7 كانون الثاني)... وكانت المرافعة، في فصل المساواة، لصالح الحق في التصويت سوية للممثلين الهزليين واليهود، من قبل الجمعية التأسيسية: «كيف كان من الممكن أن يؤخذ على اليهود الاضطهاد الذي كانوا ضحية لدى مختلف الشعوب؟ كانوا، على العكس، هم ضحية جرائم وطنية علينا أن نكفّر عنها بأن نعيد اليهم حقوق الانسان غير القابلة لمرور الزمن عليها، وهذه الحقوق ليس باستطاعة أي قدرة في العالم أن تجردهم منها. ولا تزال عيوب وآراء مسبقة منسوبة اليهم؛ إن الذهنية الملية والمصلحة جعلتهم يبالغون؛ أفلا يُنسب ذلك إلى ظلمنا؟».

وقد رافع روبسبير، في 9 أيار و22 آب 1791، لمصلحة الحرية التامة للصحافة: «أن الصحافة الحرة هي حارسة الحرية»؛ «وبكون حرية نشر الافكار هي الجادة الأولى ولا يمكن أن يُحدّ منها أو أن تُضايَق بأي طريقة إلا في الدول الاستبدادية». لقد أعطى روبسبيير، وهو الطهري، المثل على الثقة، عندما غضب من المنشورات الاباحية وبيع الصور المخلاعية (7 لتقة، عندما غضب من المنشورات الاباحية وبيع الصور المخلاعية (7 موز 1791): «دعوا الآراء الحميدة والسيئة تنطلق بحرية، طالما أن الأولى وحدها مصيرها البقاء».

وفي 13 أيار و24 أيلول 1791 شهر روبسبير، وهو عضو جمعية أصدقاء السود، التي أسسها الأباتي غريغوار، بحدة بجماعة الضغط (الله الستعمارية التي كانت الجمعية في طريق تتبع خطاها (وقد فعلت ذلك فيما بعد): «أكرر ذلك: لتمت المستعمرات إذا كان المستوطنون يريدون، عن طريق التهديد، إجبارنا على أن نرسم ما هو أكثر ملاءمة لمصالحهم».

وفي أيار 1791 حصل روبسبيير على أكبر نجاح واضح له كبرلماني بالتوصل إلى التصويت شبه الاجماعي على عدم قابلية التجديد للاعضاء المؤسسين في الجمعية التالية، باسم الأميلة الكريمة للعصور القديمة والترقيع الضروري للمشترعين. وفي الواقع، وكما يقول Massin، كان يظن أن زملاءه كانوا «فاسدين كلهم تقريباً» (صفحة 54). فترك ذلك يظهر بشفافية عندما عرض حذره تجاه الخطباء البارعين أكثر من اللازم الذين يعالجون الرأي باليد، وعندما اعترف بما يلي: «لا أحب إطلاقاً هذا العلم الجديد المسمى تكتيك الجمعيات الكبرى: إنه يشبه المكر أكثر من اللزوم: إن الحقيقة والعقل يجب أن يخيما وحدهما في الجمعيات التشريعية» (16 أيان). وعلى العكس من ذلك، وفي 29 أيلول عشية فصل الجمعية، دافع عن وجود الجمعيات والنوادي وحقوقها التي كان الغويّانيون يعارضونها، مقتنعاً أنه من الضروري أن يُحافظ مع اليعقوبيين الذين لم تنقطع شبكتهم الريفية عن الامتداد، على تنظيم للحركة الثورية المستقلة، وبتعبير آخر على بنية سلطة مضادة ورقابة على الرأي.

في هذا المنطق الديمقراطي الكامل لا يمكن إهمال تبيان فجوة مهمة في نظرنا: إن المساواتية الروبسبييرية تضع النساء جانباً. فحقوق الانسان تبقى حصرياً حقوق الذكور. إنه متأخر جداً عن Condorcet وحتى عن سان جوست، اللذين يقيسان حرية الشعوب استناداً إلى حرية النساء. كان، مثل ماركس الذي جاء بعده بخمسين سنة، سجين المذهبية idéologie المسيطرة. فلم يؤثر فيه إطلاقاً غضب Olympe de التي ورد في بيانها: «المادة 4:... إن ممارسة الحقوق الطبيعية للمرأة ليس لها حدود سوى الاستبداد الدائم الذي يواجهها به

الرجل... المادة 10:... للمرأة الحق في الصعود إلى المقصلة فيجب أن يكون لها الحق في الصعود إلى المنبر... المادة 13:... إن لها نصيبها من الأعمال المرهقة جميعاً والمهمات الشاقة كافة، فيجب إذا أن تكون لها حصة في توزيع الاماكن والوظائف والمهمات والكرامات والصناعة...». إن روبسبيير لم يكتف بأن سد أذنيه، بل ترك Olympe التي كانت مجنونة ولا شك، تذهب بالفعل إلى المقصلة بجريمة.. الفيديرالية.

#### فى الحرب

لم يفقد المدافع عن قضية الشعب، أثناء عطلة التمثيل لمدة سنة: وحتى انتخابه في الجمعية الوطنية في أيلول 1792، الاتصال بالكثرة بفضل أقنية نادي اليعقوبيين، فعكس مداولات السلطة التشريعية وأثر فيها وانحرف بها بنشرتيه المتتابعتين، هذا الاسم منطبقاً عليه، ولا Constitution الذي نعرف كم كان هذا الاسم منطبقاً عليه، وليس ابتداء من شهر آب. والقضية الكبرى لهذه الحقبة هي قضية الحرب. وستتيح لنا استخراج تعاليم جديدة متعلقة بالفكر السياسي لروبسبير.

وما إن عاد روبسبيير من الجولة المظفّرة في اراس (تشرين الأول ـ تشرين الثاني 1791) حتى لاقى لدى اليعقوبيين مناخاً إحرابياً تحالف معه في أول الأمر. إن مؤامرة حقيقية تجر معها أفضل الرؤوس. ففي الداخل ازداد خطر الثورة المضادة، تحت ضغط الاكليروس المناهض للدستور

والتآمر الارستقراطي؛ وفي الخارج يتواطأ الملوك ووزراؤهم ويتلفظون، وقد تزايد عدد المهاجرين، بتهديدات محددة أكثر فأكثر. فاعتقد بعض الجمهوريين الاصيلين، مثل Brissot، أن حرباً هجومية تقدم «أربع فوائد رئيسية: تخليص الثورة من التهديد الخارجي للمهاجرين وللملوك؛ وسد الدرب على لويس السادس عشر ومعرفة إذا كان وفياً للدستور بصدق(!)؛ وتحويل انتباه عدم الرضا الشعبي واستخدام نقمة غير المتسرولين للانتصار على العدو؛ وأخيراً انقاذ الحوالة الحكومية assignat وزيادة ازدهار التجارة والصناعة بفتح الاسواق الاوروبية أمام البورجوازية الفرنسية المنتصرة (Massin, p.58)؛ «كان Brissat يأمل في حل الأزمة الاقتصادية عن طريق حرب موفقة» .(Korngold p.129) وفي غضون خمسة عشر يوماً وعى روبسبيير خطورة الموقف. وبدون الاهتمام لشعبيته انطلق في التيار روبسبيير خطورة الموقف. وبدون الاهتمام لشعبيته انطلق في التيار المضاد، لوحده عملياً، باستثناء مارا و(1) Billaud-Varenne

يمكن تمييز ثلاث حقبات متسلسلة الاحداث ومتعاقبة في مواقف روبسبيير حول مسألة الحرب، نحزر أنها غير معزولة قطعاً عن مجمل سياسته، وأنها ستظل أقل عزلة. تركزت الأولى حول المقولات الثلاث إلى اليعقوبيين، في 18 كانون الأول 1791، وفي 2 و25 كانون الثاني 1792، وعرضت الاسباب التي تدفع إلى رفض التورط في النزاع. والثانية، في منتصف حزيران، تطالب بتدابير لربح الحرب عندما تُعلَن وتنتج أولى مظاهرها. والثالثة، في ظل الجمعية الوطنية وانتقال السلطة السياسية إلى

Cf. pour Marat, le n° 1 de l'Ami du Peuple, 1er décembre; pour Billaud, (1) Discours aux Jacobins du 5 décembre.

هيئة السلامة العامة (CSP)، تسمح باكتشاف سير جديد للحرب. لا توجد نصوص لعام 1793 لا تحمل بعض التلميح اليها. وفي غياب امكانية استعادة متتالياتها، سأبين الثابتة منها. لقد أثبت روبسبيير فيها الوضوح الأكثر تصلباً، انطلاقاً من نقطتي إرتكاز غير قابلتين للاهتزاز لديه. فقضية الشعب، وهو تعبير يعود ثانية في 2 كانون الثاني، لا تخدمه في تسويغ موقفه الخاص وحسب: «لست المدافع عن الشعب؛ لم أدّع أبداً هذا اللقب المزهو، فأنا من الشعب، ولست إلا هذا، ولا أريد أن أكون إلا هذا؛ إنني أحتقر أياً كان يدعي أنه أكثر من ذلك». إنها تحدد مهمة التمثيل الوطني بطريقة وحيدة: يجب «تنوير» الشعب لا «إنامته». إن سلامة الثورة تؤسس التيقظ الأكثر حدة: ليس الرابع عشر من تموز هو كل يوم (25) كانون الثاني). ونضيف أن تكهنات الحقبة الأولى سوف تتحقق عن طريق الحقبة الثالثة وان اقتراحاتها سوف تظهر ملائمة للوضع. إن تطور الاحداث سوف يؤكد تحليل روبسبيير ومخاوفه وكذلك تحذيراته.

الداخل والخارج: إن الفرضية الاساسية التي تمثل غير المرئي للجمهوريين الداعين للحرب هي الارتباط الوثيق بين التهديد الداخلي والتهديد الدخارجي الذي تلخصه الصيغة الشهيرة: «إن Coblence الحقيقية هي في فرنسا(۱)» (2 كانون الثاني)، والتهديد الداخلي هو الاخطر، والثاني لم يفعل سوى تغطيته وإخفائه: «إنها حرب أعداء الثورة الفرنسية ضد الثورة الفرنسية. فهل الأكثر عدداً والأخطر بين هؤلاء

<sup>(1)</sup> Coblence أو Coblentz مدينة المانية كانت في عام 1792 أحد أمكنة تجمع المهاجرين وقد شُكل فيها جيش condé.

الاعداء هم في كوبلانس حيث تركّز المهاجرون وتحركوا؟ كلا، إنهم في أمكنة الجميع» (18 كانون الأول). هناك «تخطيط» وهناك «مؤامرة» وشرك تحركها «عصبة» على رأسها البلاط ووزير الخارجية، -Mont marin بالاشتراك مع شبكات متعددة للامراء الأوروبيين لاثارة الاضطرابات بدعم من «الكهنة المتمردين» وأنصار الثورة المضادة عن طريق استخدام واسع لحق النقض لاذلال الجمعية والتلاعب بها. إن تسويغ الدفاع يفرض نفسه تجاههم (Cf. infra., p.34). وقد قسا روبسبيير على أصدقائه: «إيه! ألا تشبهون إنساناً يهرع إلى إحراق منزل عدوه، عندما تمتد النار إلى منزله؟». وحضهم على أن لا «يجهضوا الثورة بالافراط في التهور والحماسة»، وأن لا يكونوا أبداً مخدوعين «بمشروع أعده الاعداء الداخليون لحريتنا منذ زمن طويل». إن Anacharsis Cloots كان مستهدفاً بشكل خاص بسبب «غليانه لحب البشر»، غير أن وراءه المسؤولين الحقيقيين الذين يُدعون Brissat، وGensonné، وVergniaud، وهم فتائل إشعال اليعقوبيين. ومع المحقبة الثالثة، وقد تعاظمت الاخطار، حلت الاتهامات محل البرهنة السياسية. وقد كشفت قرارات الاتهام في 6 و10 نيسان 1793 «المؤامرة المحبوكة ضد الحرية»: «إن الطموحين جميعاً الذين ظهروا حتى الآن على مسرح الثورة كان عندهم هذا الشيء المشترك بأنهم دافعوا عن حقوق الشعب طوال الوقت الذي ظنوا فيه أن هناك حاجة إلى ذلك. وجميعهم نظروا اليه كقطيع أبله...». وقد فرض روبسبيير، بين تدابير أخرى عديدة، استقالة Brissot من هيئة الدفاع العام وعمل على إصدار «مرسوم اتهام» رؤساء محافظة Gironde. وسوف تُحدث مسألة الحرب، على هذا الشكل،

#### تجذير الثورة عن طريق تطهيرها من العناصر الأكثر اشتباها بها(1)

«نظام» الحرب حدد روبسبيير، في مناسبات عدة، وقد استعلى نسبة إلى الظروف، الحرب بأنها، «كنظام»، «أكبر الافخاخ» (25 كانون الثاني). وعرض منهجياً التورطات التي، عبر تاريخ طويل تبين معرفتها

«كان Danton يهم بالوقوف؛ وكان قد دفع بكرسيه إلى الوراء بحيوية وصاح قائلاً:

ويجيب روبسبيير بنعومة:

۔ وأنا أريد ذلك.

ثم يضيف:

ولكن المسألة هي معرفة أين هو العدو.

- إنه في الخارج وقد طردته (هذا ما قاله Danton).

\_ إنه في الداخل، وأنا أراقبه (كان جواب روبسيير).

\_ وسوف أطرده أيضاً (كنان رد Danton).

- لا يمكن طرد عدو الداخل (جواب روبسبيير).

ـ ماذا نفعل إذن؟

ـ تستأصله.

- أوافق على ذلك (قال Danton بدوره ثم أضاف):

ـ أقول لك إنه في المخارج يا روبسبيير.

\_ أقول لك إنه في الداخل يا Danton.

ـ إنه على الحدود يا روبسيير.

ـ إنه في Vendée يا Danton

- إهدأا، إنه في كل مكان وقد ضعتما (هذا ما ردده شخص ثالث). وكان Marat هو المتكلم».

<sup>(1)</sup> قام هوغو Hugo، في تقديمه لكتاب II ل Quatrevingt-Treize, «Minos, Eaque et الله الكتاب الكرين المحوار التالى:

<sup>-</sup> اسمعوا؛ ليس هناك سوى إلحاح واحد. إن الجمهورية في خطر. وأنا لا أعرف سوى شيء واحد، تخليص فرنسا من العدو. وجميع الوسائل صالحة من أجل ذلك (...).

لعلاقة القوى في أوروبا وكذلك في الثورة الاميركية التي رفض نموذجيتها(1)، والتي تخلط بين إسنادات مغذاة من العصور القديمة. وهذه هي التورطات. إن الحرب، أي حرب، وهي ليست «ضرورية لحيازة الحرية»، تقوي السلطة التنفيذية وتجعلها متمتعة بامتيازات تصل إلى حد الديكتاتورية. إنها تحوّل انتباه الشعب عن الاهتمام «بحقوقه المدنية والسياسية» إلى الخارج، وتطلق أيدي الألوية في العمل، و«تسلم ضابطة الرقابة في مدننا إلى القادة العسكريين. إنها تعلق «القوانين التي تحمي حقوق المواطنين»، وتفرض «الطاعة المستلمة» للجنود وتسوّغ معاقبتهم بشكل كيفي». إنها تضع القدرات المعادية في وضع أفضل، وتدمر المالية والتي ما زال في الظلمات».

النظام القيصري (الاستبدادي) ... إنه الخطر الاعظم الذي تحمله المحرب. ولم يغفل روبسبيير عن ربطه بنماذجه القديمة: «كان قيصر Pompée و César وPompée يعلنان الحرب لكي يكونا على رأس الجحافل، وكانا يعودان وقد خدما الوطن بالجنود الذين كانا قد سلحاهم» (18 كانون الأول و2 كانون الثاني). لم يكن أبداً ليّناً مع الجيش. ففي 16 كانون الثاني معداة الفتنة التي جعلت عمال مستودع الاسلحة في

<sup>(1)</sup> على سبيل المثال: «هل كان على الأميركيين محاربة التعصب والخيانة في الداخل، وعصبة مسلحة ضدهم من قبل حكومتهم في المخارج؟ ولأنهم كانوا يُساعدون من قبل حليف قوي، ومرشدين من قبل واشنطن، وقد ساعدتهم أخطاء Cornwallis فانتصروا بجهد كبير على المستبد الذي كان يشن عليهم حرباً مفتوحة، هل يُستنتج انهم كانوا سينتصرون لو كان يحكمهم الوزراء ويقودهم لواء جورج الثالث؟). (18 كانون الأول؛ وكذلك مقولة 2 كانون الثاني، passim.

Toulon يواجهون الاميرال الذي كان يوجه الاوامر اليهم ويرفضون اللآبورجوازيين في الحرس الوطني، كان قد فرض، بتفويض حسب الاصول من المنتخبين التولونيين، عقوبات بحق الاميرال. وفي 25 نيسان من العام عينه، اقترح أن تكون المجالس الحربية مؤلفة مناصفة بين الضباط والجنود، وفي 3 أيلول، وسط السخريات، وقف في وجه مرسوم بتهنئة Bouillé، قائد جيش Metz، الذي سحق فيالق Nancy مطالباً برواتبهم المتأخرة. وهذا الحذر المنهجي تجاه القادة العسكريين المشتبه بهم انهم ما زالوا متشيعين للنظام القديم، وأنهم يحدمون مصالحهم المضادة للثورة، سوف تتوفر له الفرصة، منذ بداية عام 1792، فى أن يُمارَس ضد أكثرهم اعتباراً. وكان بطل الثورة الاميركية La Fayette، الذي قُدمت له التحية بهذه الصفة، حتى خيانته، بعد 10 آب 1793، هدفه المفضل(1). فالتمجيد الذي أحيط به ليس مبالغاً فيه وحسب، وإنما تقنّع السيطرة على هيئة أركان الحرب، وتآمره مع البلاط، وطموحاته الشخصية. ولم يخش روبسبيير أن ينسب اليه مسؤولية مجازر Champ-de-Mars وان يجعل منه «العدو الأخطر لمحريتنا» Le Defenseur, ...no 1, mai 1792). وفي رده على الرسالات الموجهة من La Fayette إلى الجمعية الوطنية وعلى الملك، منعه من أن يقف كمقدّم نصائح: «ماذا ستغدو الحرية إذا استطعت أن تقترح بلا ملامة تعليقاتك كقاعدة تعرف لممثلينا (...). إنك تتآمر، وتتآمر؛ إنك جدير

<sup>(</sup>De لمدة سنتين على الأقل رجلاً عظيماً وبطل العالَمَين؛ (1) La Fayette لمدة سنتين على الأقل رجلاً عظيماً وبطل العالَمَين؛ (1) l'influence de la colomnie sur la révolution, in 3° lettre à ses commettans, 28 octobre, 1792.

بأن تقوم بثورة في بلاط حقاً؛ وإنما إيقاف ثورة العالم، فهذا العمل فوق قواك. فهل ترتكز السماء على قزم (...). لقد تصنعت القول: جنودي، وجيشي الشجاع؛ إن الجيش الذي أنت الأول فيه هو شجاع حقاً ولكنه ليس لك» (المرجع عينه، رقم 6، حزيران 1792). ولا يمكن مقارنة La Fayette حتى بـ Cromwel الذي «على الأقل كان شجاعاً وعبقرياً وفصيحاً»، إنه يبدو إلى جانبه كزعنفة. ويقول روبسبيير كأنه يتنبأ: «فكروا بالنفوذ الذي يمكن أن يغتصبه في وسط ثورة الذين يتصرفون بقوى الدولة...»؛ إنه نابوليون المرتسم جانبياً. من الصحيح، في هذه السنوات الأولى، أن المسألة التي يطرحها الجيش هي مسألة إطاره، طالما أن النبالة ما زالت على رأسه. ففي حالة النصر، «أي تأثير لا يمارسه لواء وجيش منتصر في وسط الأحزاب المختلفة التي تقسم امة!... وكيف يكن، في وسط الحماسة الشمولية، أن لا يكون للجمعية التشريعية عقلية لواء منتصر وملك يكون جهازه ودعمه!» (25 كانون الثاني). وفي حال الهزيمة، فإنها الفوضى وادعاء عدم الانضباط، والهزيمة ليست سوى اتهام أبدي لمواطنية الجنود المواطنين الذين بدأوا الثورة». ولهذا لا يبكي روبسبيير اغتيال اللواء Dillon من قبل فرقة «سواء أكان بريئاً او مذنباً، أخرق أو خائناً» (أيار 1792). وفي حال النصر، فإنه نجاح النظام القديم والخطر الاستبدادي. وفي الحالتين تكون النتيجة دفن الثورة. والحال ان المعارك الأولى تجلب المظاهر الأولى. أما حرب الفتوحات فإنها تثير طموحاً عسكرياً جديداً، طموح Dumouriez الذي سيخون أيضاً في نيسان 1793، والذي غطّى تصرفاته Brissot وLa Givende عن ضلال أو تآمر مفتوح، كما غطيا تصرفات

·(La Fayette (Cf. 8 mars, 1793, 3, 6 et 7 avril

حرب ثورية وجيش الشعب \_ هناك إذاً نوعان من الحروب، الحرب التي تجابه الاقوياء بتجميع العدو الخارجي والعدو الداخلي، وحرب الحرية التي يدافع الشعب فيها عن فتوحاته وعن مراكزه في الوقت عينه. ولم ينقطع روبسبيير عن مواجهة الثانية بالأولى. «هل تعرفون شعباً فاز بحريته، وقد دعم في الوقت عينه حرباً خارجية وعائلية ودينية، في ظل رعاية الاستبداد الذي كان قد أوجدها له وكان يريد حصر قدرتها؟». وبما أن الحرب لم تعد قابلة للتأجيل، وهذا ما طالب به حتى اللحظة الأخيرة، وبما أنه تم إعلانها، فإن القاعدة الوحيدة التي تفرض نفسها هي «تحويلها لمصلحة الثورة». (Le Defenseur... mai, 1792)، وجعلها «مفيدة للحرية»؛ (27 نيسان). وإذا كانت التدابير الضرورية ليس من السهل أن تكون متبناة فإنها لم تكن أقل وضوحاً. يجب أن تكون التبعات موضع اتهام، وزراء وألوية، ودعم الجنود ضد هؤلاء: «إن اغلبية الجنود جيدة (...) ووطنية، أعرف ذلك؛ بيد أن أكثرية الرؤساء والضباط هل هي كذلك؟» (25 كانون الثاني). يجب تطهير هيئات أركان الحرب. وهإقالة الألوية المشتبه بهم أنهم لاوطنيين وخونة وان يستبدل بهم المواطنون (Lettre a ses commettants, 8 mars الأوفياء الذين يعينهم الرآي العام (1793 ولم يتم ذلك إلا إبتداء من صيف 1792. وإن هيئة السلامة العامة سوف ترسلهم إلى المقصلة، الواحد تلو الآخر، سلسلة ألوية بكاملها: Larocque, d'Ortomont, Rossi, Biron, Buisguyon, Romé, Lécuyer وChancel، وQuétineau، وBalleroy، وBalleroy. من الصف وتولوا، وقد وصلوا بسرعة، قيادات كبرى؛ ان Jourdan، في

سن الواحدة والثلاثين، سوف يقود جيش الشمال؛ وPichegru، في الثانية والثلاثين، جيش Rhin؛ وHoche في الخامسة والعشرين، جيش de la Moselle (Guillemin, p.237). ومن المعروف أن سان جوست هو الصائع بالامتياز «لهذا الانقلاب، رغم تحفظات Carnot، التقليدي أكثر بكثير». وبالاضافة إلى ذلك، «هناك تدبير عام لا غني عنه إطلاقاً لخوض المحرب ضد العدو الداخلي، أي الظلم والارستقراطية والخيانة والاستبداد رأيار 1792). وسوف يُعتمد هذا البرنامج. وقد ابتهج روبسبير كثيراً في 5 كانون الأول 1793، لرد الجمعية الوطنية على بيانات الملوك المتحالفين ضد الثورة، عندما أعلن عن الهجوم الدفاعي الجديد الواجب القيام به ضد حرب الرأي هذه المرة. فمنذ 3 نيسان 1793 كان قد طالب بتجنيد «جيش ثوري؛ يجب أن يكون هذا البجيش مؤلفاً من جميع المواطنين ومن غير المتسرولين كافةً. يجب أن تشكل الضواحي قوة هذا الجيش ونواته». وكان في 5 تشرين الثاني 1792، وفي رده على اتهام J.B.Louvet، قد هنّاً Danton بحماس على ندائه لشعب باريس إلى «استقبال البروسيين بحفاوة، عقب انتصارات Valmy وJemmapes في الخريف. وكان، منذ البداية، قد حظر اللجوء إلى مثل بروتس Brutus. وإنني لا أعني بروتس إطلاقاً وإنما الرومانيين؛ وأنا لا أسمى خنجر قتلة الطغاة وإنما سيف القوانين؛ أريد أن تنحنى فأس القناصل أمام الشعب، وأن تضرب، إذا اقتضى الأمر، أبناء بروتس بالذات:... إنني أطالب... بلواء لا يكون عبداً ولا مستبداً... \* (25 كانون الثاني 1792).

رفض تصدير الثورة ماك نتيجة أخرى لمثل هذه المبادئ يواجه بها روبسبير، في التيار المعاكس تماماً، وبشكل مبكر (2 كانون الثاني

Brissot (1.792)، Brissot وأنصار تصدير للثورة كتسويغ أخلاقي للحرب(1). ماذا يُصدُّر؟ «قبل أن يُحس الاجانب بمفاعيل ثورتنا يجب أن تكون موطَّدة. إن إرادة إعطائهم الحرية قبل أن نكون قد حصلنا عليها تعني، في الوقت عينه، عبوديتنا وعبودية العالم بأجمعه (...). رسمخوا النظام عندكم قبل حمل الحرية إلى الخارج». وهذا ليس كل شيء: «إن الفكرة الأكثر شواذاً التي يمكن أن تولد في رأس سياسي هي الاعتقاد أنه يكفي شعباً ما الدخول لدى شعب أجنبي والسلاح في اليد لكي يتبنى قوانينه ودستوره. لا أحد يحب الارساليات المسلحة (المرجع عينه) (إن ذلك لا يعني الاقلاع عن أي نموذجية وعن أي مساعدة تجاه الشعوب الاخرى التي ترزح تحت الاستبداد. لا شيء من هذا بالطبع. إن روبسبيير يعارض حرب الفتوحات، والسلب والنهب المفترض أن تعوم خزائن الدولة. إنه يحزن لرفض مساعدة «المواطنين البلجيكيين واللياجيين» الذين وقفوا في وجه مضطهدهم النمساوي واتجهوا بأملهم نحو فرنسا. «كان يجب منذ الاساس، وما زال من الواجب اليوم، الاعلان علانية أن الفرنسيين لن يستخدموا قواهم وميزاتهم إلا في سبيل أن يُترك لهذا الشعب الحرية في أن يرتضى لنفسه الدستور الذي يبدو له أنه الانسب له (أيار 1792). وقد نقى مجدداً، في Sur les relations avec les peuples étrangers (Lettre à ses (commettants, février, 1793) مذهبه. إذا كان، كقاعدة عامة، «على الهدف الحقيقي لسياستنا أن يفصل الشعوب عن قضية الطغاة المتحالفين

<sup>(1)</sup> وهي فرضية دافع عنها كذلك Cf. J. Jaurès, t. 3, p. 552 (Cambon) الذي يستشهد به.

ضدها»، فإن ذلك لن يكون إلا عن طريق العمل على الاقناع والارشاد الذي يتكيّف، «في ظل علاقات متعددة، مع طابع مختلف الشعوب ووضعها». وقد أعطى على ذلك أمثلة مختلفة تبيّن انتباهه إلى علاقات القوى الداخلية في كل بلد والى ذهنية السكان، والى ثقل الآراء الدينية المسبقة والرغبة في المساواة بشكل خاص على حد سواء. ويصل إلى خلاصة حول توصية يُؤمل أن تكون قدوة: «يمكن مساعدة الحرية، ولكن لا يمكن أبداً تأسيسها عن طريق استخدام قوة أجنبية... فالذين يريدون إعطاء القوانين والسلاح بين أيديهم لا يظهرون أبداً إلا كأجانب وفاتحين، وبخاصة بالنسبة إلى أناس يجب تنويرهم وجعلهم يتآلفون مع الجمهورية ومع الفلسفة. إن كل ما علينا أن نفعله في الوقت الحاضر هو صعق ومع الفستبدين الذين يشنون الحرب علينا وأن نتحد مع الشعوب ضدهم؛ ومع المستبدين الذين يشنون الحرب علينا وأن نتحد مع الشعوب ضدهم؛ ومع البشري».

إننا نترك للقارئ عناية البحث عن الاشهارات التاريخية السابقة لمجمل هذه الفرضيات وللتماسك القوي التي تتحقق من الصحة والورثة الذين أخذوها على عاتقهم، في اهتمام مماثل لحماية مصالح الاكثريات والثورة، مراهنين على أنه ليس هناك قلق عليها.

وأخيراً ليس باستطاعتنا قفل هذا الفصل من «قضية الشعب» دون التطرق إلى المسألة الأخيرة لرؤى روبسبيير في الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

# في الحق في الوجود: الاقتصاد السياسي الشعبي

يتعلق الأمر هنا بإحدى النقاط الأقل تناقضاً، بمقدار ما يظهر متفقاً عليه، لدى أفضل العارضين والأشد روبسبيرية، أن الضعيف كان في هذه النقطة مستأثراً بالسياسة، وكان قليلاً ما يهتم، إن لم يكن غير مهتم إطلاقاً، (Massin, p. 81, et passim). (بالحقائق الاقتصادية وحتى الاجتماعية) .(Massin, p. 81, et passim)

ففي شباط 1792، أثار النقص المأساوي للخبر هيجاناً في كل مكان تقريباً، إذ قُتل Simoneau، رئيس بلدية Etampes، وهو أحد المضاربين، في مجابهة بين القوة المسلحة التي كان يحركها وبين سكان معادين لحرية نقل الحبوب وقد نظمت السلطة التشريعية المروَّعة (عيداً للقانون) تخليد ذكرى هذه الوفاة في 3 حزيران، وكان الشعار «حرية، ومساواة، ومُلكية» نقيض الشعار «حرية، ومساواة، وأخوّة» المعلنة قبل خمسة عشر وملكية نقيض الشعار (حرية، ومساواة، وأخوّة» المعلنة قبل خمسة عشر يوماً (15 نيسان)، إثر (عيد الحرية». وقد وقف روبسبيير لدى اليعقوبيين ضد أي مظاهرة تكريماً له Simoneau، واتخذ من الطلب المقدم من موقف بعنفوان. واتخذ Pierre Dolivier بالمعالمة موقف الدفاع عن المحرومين، عمالاً ومياومين، وعن حقهم في أن لا يموتوا من الجوع، المحرومين، عمالاً ومياومين، وعن حقهم في أن لا يموتوا من الجوع، تجاه القانون الذي يستخدمه رئيس البلدية الذي كان يمنع (وضع أي عقبة أمام حرية تجارة الحبوب». «إنني أطالب إذاً، في هذه الظروف، بأن لا تكون المواد الغذائية تحت رحمة حرية غير محدودة لا تخدم الفقير».

ولن يكون حق المُلكية مغتصاباً أبداً تجاه تجار الزُروع(1) كما كان إثر فرض رسوم اللحوم والخبز بالنسبة إلى اللحامين والفرانين. ولم يكن Dolivier وقد اعترض على والنمط الانتخابي الارستقراطي، الذي كان يستبعد وثلاثة أرباع المواطنين، يخشى اعلان هذا المبدأ: ومهما قال عن ذلك الذين يحتقرون اليوم من يسمونهم الرعاع، فطبقة الشعب التي لا شأن لها هي أقرب إلى فلسفة الحق، وبتعبير آخر إلى الانصاف الطبيعي، من الطبقات العليا كافة التي لا تعمل سوى على الابتعاد عنه تدريجياً (استشهاد لـ J.Jaurès في العدد 4 من الطبقات العليا كافة التي لا Defenseur de la Constitution). وقد نشر روبسبيير، في العدد 4 من التحالف معه: (من الحانوتي الميسور حتى الشريف الروماني المدهش، ومن المحامي حتى الدوق القديم وما يوازيه، يبدو أنهم جميعاً يريدون ومن المحامي حتى الدوق القديم وما يوازيه، يبدو أنهم جميعاً يريدون الاحتفاظ بامتياز احتقار البشرية تحت اسم شعب. إنهم يحبون أن يكون لهم أسياد أكثر من أن يروا من يساويهم يتكاثرون (...). كل ما يهمهم هو أن يعرفوا بأي نسبة يمكن للنظام الحالي لماليتنا أن يزيد، في كل لحظة من النهار، فوائد رؤوس أموالهم، (6 حزيران).

إن إعادة توزيع الأراضي، والمساواتية الزراعية التي ستكون حلم Babeuf، كانتا موضع اهتمام. فبعد بضعة أيام نجد أنفسنا في مركز البجدل حول مسألة الملكية في مقولة Sur les subsistances، الملقاة في البجمعية الوطنية إثر جلسة، كانون الأول 1792 إبّان أشد أزمة دفعها إرتفاع

<sup>(1)</sup> الزُروع: كلمة شاملة تُطلق على النباتات الموسمية التي تُزرع لاستثمار حبوبها الغذائية وأهمها الحنطة والشعير والذرة والأرز céréales.

الاسعار وندرة الحبوب، وكذلك الاصدار الطائش للحوالات الحكومية. والفرضية التي دافع عنها روبشبيير هي فرضية الحق في الوجود المعتبر على أنه أساسي أكثر من غيره. إنها تفترض النقد المزدوج للملكية ولحرية التجارة. وقد انطلق روبسبيير من التناقض بين ثروة أرض فرنسا وبين وضع الممكل «الذي لا يمكن أن يُنسب إلى عيوب الادارة أو القوانين بمحد ذاتها، وبين أن الثورة في هذا الشأن لم تقلب اطلاقاً النظام القديم، بل على العكس: «كانت السياسة التي مُجدها مشترعونا الأوائل الحرية غير المحدودة للتجارة، والحراب لتهدئة الذعر أو لتهدئة الجوع». وقد شهر «بنظام» المالكين المؤسس على الإستثثار بالسلع الاساسية، وحرية وضعها في التداول أم لا واليقين من عدم المعاقبة. «كل شيء في هذا النظام هو ضد المجتمع؛ وكل شيء هو لصالح تجار الحبوب». ويواجه هذا النظام، في الحدة التي يستخدمها لهذا النوع من القضايا، باحترام الوجود بالضبط. «بامكان التاجر تماماً أن يحتفظ في المخازن بالسلع التي بشتهيها الترف والزهق إلى أن يجد الآونة المناسبة لبيعها بأرفع الاسعار الممكنة، دون أن يكون بامكان أحد أن يكدّس كُوم القمح قرب نظيره الذي يموت جوعاً. ما هو الهدف الأول للمجتمع؟ إنه المحفاظ على حقوق الانسان غير القابلة لمرور الزمن عليها. وما هو أول هذه الحقوق؟ إنه الحق في الوجود. فالقانون الاجتماعي الأول هو إذا القانون الذي يضمن لاعضاء المجتمع جميعاً وسائل الوجود؛ وجميع القوانين الأخرى هي تابعة له؛ والمُلْكية لم تُقم أو تُضمن إلا لكي تُرسّخ هذا القانون؛ إننا نتمتع بالملكية لكي نعيش أولاً؛ فليس من الصحيح أن بامكان الملكية أن تكون أبداً متعارضة مع قوت الناس». وقد تلا ذلك اقتراحات تدابير معدة لأن تمنع التكديس وتؤمن التداول (إن ما يهم «هو أن توجد»)، إذ إن القوانين يجب أن توقف «اليد المجرمة للمحتكر كيد القاتل العادي»؛ عليها أن «تُجبر» الناس «على أن يكونوا أناساً شرفاء». لا شك في أن روبسبير قد استخلص عن طريق نداء مزدوج للاخلاق المدنية موجّه، من جهة أولى، إلى الاغنياء والملكية «المشروعة»، فليس هناك اعتداء على الاغنياء أو على الملكية، ومن جهة أخرى إلى المشترعين الذين يذكّرهم بأنهم ليسوا «ممثلي طبقة مميزة، وإنما ممثلي الشعب الفرنسي»، ولهذا هل سنرى في اتخاذ هذا الموقف تدابير «جزئية» تهدف فقط إلى «تحديد الملكية» وتشهد على عجز روبسبيير الشخصي عن الارتفاع فوق مصالح «طبقته» والمثل الأعلى للانتاج الصغير المستقل (إنه التفسير التقليدي «الماركسي» والمثل الأعلى للانتاج الصغير المستقل (إنه التفسير التقليدي «الماركسي» نكون، والأمر سيّان، أمام تعبير «اشتراكية بورجوازية صغيرة»، مميزة لطوباوية يعقوبية (Poperen, II, p. 82; Mazauric, p. 36) ليس هناك ما هو أقل تأكيداً في الحقيقة.

هنالك أعمال حديثة ومقنعة بسطت، بخلاف أفكار عديدة، تماسك موقف روبسبير وأصالته. وهذا الموقف لن يفتح، حسب التعبير عنه، ما هو أقل من طريق «اقتصاد سياسي شعبي» (10 أيار 1793؛ II, 1793، ما هو أقل من طريق «اقتصاد سياسي شعبي» (10 أيار 1793؛ Poperen سفحة 155)، في قطيعة مع التحررية التي سوف تؤكد سيطرتها المستديمة. هناك واقع، هو أول الأمر غير قابل للإحاطة به بالضبط، وكان روبسبير واعياً تماماً، لمعرفة أن «السؤال الدائم عن الضبط، أي عن الخبز، «هو الخلفية الدائمة والمأساوية للثورة القوت»، أي عن الخبز، «هو الخلفية الدائمة والمأساوية للثورة (Guillemin)، صفحة 223). ولا شيء يظهرها بشكل أفضل من

المقتطفات بعنوان (1) La guerre du blé ou XVIII siècle. تبرهن Florence Gauthier في هذا المؤلف أن هناك نَسَباً مباشراً بين نقد الاقتصاد الذي بسطه Mably في Commerce des grains (1775) المنشور في عام 1790 وبين المساواتية الروبسبييرية. فقد كتبت تقول: «إن ما غدا البرنامج الاقصى في فرنسا الثورية في صيف 1793 وفي بداية السنة II، كان ثمرة التقاء الممارسات الشعبية لتنظيم أسعار المواد الغذائية الحيوية وتنظير هذه الممارسات، مما ولَّد مشروع مجتمع تحرري لا اقتصادي عرف عندها بداية تطبيق. وقد تلقى هذا المشروع تسميته أيضاً في ذلك العصر، «عهد المساواة»، «نظام المساواة»، في مواجهة «نظام الحرية غير المحدودة لعلماء الاقتصاد». غير أن التعبير الذي استعمله روبسبيير، في 10 أيار 1793، للتدليل على مشروع الديمقراطية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، هو أدق. إنه التعبير التالي: «اقتصاد سياسي شعبي» (صفحة 112). وLes Disours sur les subsistances الذي كان قد انضم في ذلك إلى فرضية سان جوست التي تشدد على أن «الحرية غير المحدودة لتجارة الحبوب قادت إلى غياب حرية انتقال الحبوب» (صفحة 128)، رسمت قضية الملكية، التابعة كما هو الأمر لدى Mably، إلى «الحق في الوجود»، «وهو الملكية الوحيدة التي تبقت لغير المالكين» (صفحة 132).

والحق الاجتماعي، على هذا الشكل، يأتي ليحدد الحق الخاص، باسم الحق الطبيعي، ولم يكتف روبسبيير بتحليل للسلطة الاقتصادية «كسلطة اقتصادية»، فعارض استقلاليتها ووضعها تحت رقابة السلطة

E. P. Thompson et al., Paris, Ed. de la passion, 1988.

العامة. ولم يخطئ Babeuf، عندما هاجم حقوق الانسان المدعاة، فحيّا، في تقريظ رفيع، في روبسبيير (Lettre à جديداً Lycurgue في تقريظ رفيع، ون الطابع المناهض Chaumette du 7 mai 1793, citée p. 135). للرآسمالية للحركات المساواتية في القرن الثامن عشر، كما يلاحظ Valérie Bertrand من جهته، يقسو على «الفكرة بأن الثورة الفرنسية لم تكن سوى ثورة بورجوازية» (ouvr. cité, p. 184). وبالفعل، لا يمكن اليوم أن يكون مناك شك في أن الثورة كانت أضخم من ثورات عديدة وليس في مجراها المتسلسل زمنياً وحسب. والثورة التي كان يمثلها روبسبيير قد فشلت إلا أنها تركت آثارها المرئية وذات الدلالة على الأقل على أصعدة ثلاثة. فالصعيد الأول يدعو إلى العودة إلى تعدد المعانى الشهير للكلمات لمبدأ الشبعب (cf. infra, p. 27) في سبيل بيان نوعيته في امتداده الأوسع الذي يغطى، في الواقع، امتداد السكان في ذلك العصر، أي الفلاحين. وكان روبسبيير حساساً في ذلك منذ بدايته السياسية. فقال في كتيب في A la nation artésienne sur la nécessité de réformer Les (1788 آب états d'Artois: «وسكان الريف، هذا الجزء الكثير العود والكبير الاحترام لطبقة الشعب، من هم ممثلوه في مجالس Artois؟ ما زال لهم عدد أقل من سكان المدن، وذلك غير مقبول. فما هو إذاً مجلسنا لطبقة الشعب؟ إنه جمعية لا تمثل طبقة الشعب في المدن ولا طبقة الشعب في الريف....». كان يفكر في الفلاحين عندما كان يقف في وجه القانون العسكري أو في وجه «المارك الفضي». وكان يفكر فيهم أيضاً في كل

<sup>(1)</sup> Lycurgue: شخصية اسطورية معتبرة حسب التقليد كمشترع لسبارتا.

مرة يثير «الاضطرابات» ويصر على ضرورة «التخفيف من البؤس العمومي» (حول اضطرابات باریس یراجع Lettres à ses commettans, no 9, mars, یراجع (1793)(1). والأحكام الشرعية، المتخذة مباشرة قبل أيام الثورة وبعدها رأساً منذ 31 أيار حتى 2 حزيران التي أدت توقيف رؤساء جيرونديين هم من أنصار الطريق الرأسمالي التحرري، تدل على اتجاه ثان نحو اصلاح زراعي حقيقي: 4 أيار: الحد الأقصى الأول؛ 10 حزيران: تقاسم القرويين؛ 23 حزيران: إلغاء القانون العسكري؛ 26 تموز: منع الاحتكارات وعقوبة الاعدام للمخالفين؛ 9 آب: إنشاء الأهراءات العامة؛ 17 آب: مصادرة الغلال (سان جوست)؛ 4 أيلول: إلغاء حرية التعجارة بالمواد الحيوي؛ 11 أيلول: حد أقصى عام وزيادة الرواتب، إلخ... كان الهجوم على الملكية في 24 نيسان 1793 واضحاً: السألوا هذا التاجر وهو من لحم بشري ما هي الملكية، وسيقول لكم، وهو يدلكم على هذا التابوت الطويل الذي يسميه سفينة، حيث وضع أناساً يبدو أنهم أحياء في صناديق أقفلها عليهم: «هؤلاء هم ملكيتي، لقد اشتريتهم حسب كل رأس»... استجوبوا هذا النبيل، الذي يملك الأراضي، والتابعين، أو الذي يظن أن العالم قد انقلب إذا فقد ذلك، وسوف يعطيكم ملكية أفكار مماثلة تقريباً». ويلى ذلك الاقتراحات التصحيحية حول حق الملكية (المرجع عينه). ومن المناسب أخيراً الكلام عن النتائج النظرية لتأكيد «الحق في الوجود» كحق أساسى(2). فقد استخدمها روبسبيير في مشروعه للاعلان عن حقوق

Cf. l'étude de D. Hunt, Les paysans et la politique dans la révolution (1) française, in La guerre du blé... ouvr. cité.

<sup>(2)</sup> نجد لدى هيغل، مع «الحق في الضيق»، وجهة نظر مماثلة تماماً لوجهة نظر روبسبيير=

الانسان والمواطن في عام 1793، عندما وضع هذا الحق على رأس المحقوق الطبيعية باسطاً مبدأ «التبادلية في الحق» في الشأن السياسي(1).

ووجهة نظر Dolivier: «إن الحياة، بكونها مجموعة أهداف، لها حق ضد الحق المبجرد. فإذا كانت سرقة الخبز مثلاً لاطالة الحياة هي اعتداء صريح على ملكية إنسان، فمن الظلم اعتبار هذا العمل سرقة عادية. وإذا كان لا يُسمح لانسان حياته مهددة بأن يتصرف على هذا الشكل نكون قد اعتبرناه محروماً من الحقوق ونكون قد نفينا حريته برفض حقه في الحياة... ولذلك فإن ضرورة الحاضر وحدها بامكانها تسويغ عمل ضد القانون، إذ إن الامتناع عن القيام بهذا العمل ضد القانون سيكون ارتكاب ظلم أخطر، نفياً كاملاً للوجود التجريبي للحرية (ملحق للفقرة 127 من: Principes de la philosophie du droit.

F. Gauthier, in Permanences de la Révolution, ouvr. cité, p. 44 (1) S. Peterson, Die Wurzeln des révolutionnären Dirigismus, in والقوت) يراجع Franzosische Revolution und Politische Okonomie, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, Nr 41, Trier, 1989.

## نظرية الثورة

نصل هنا إلى ما يشكل مركز الفكر السياسي لروبسبيير، إلى نظرية الثورة. تحديدان دقيقان من المفيد الإتيان على ذكرهما. يتعلق الأول بالتسلسل الزمني للاحداث، أو بالاحرى تطور روبسبيير من عام 1788 إلى عام 1793. لقد أصبح الآن واضحاً، مما تقدم، بأنه لا يمكن الكلام عن «تجذير»، كما فعل مؤلفون آخرون، بالتشديد على آونة «التحالف مع غير المتسرولين» أ، باستثناء اعتبار ما يسمى تجذيراً كان هو ذاته مدوّناً في المسار التاريخي. والحال إن روبسبيير لم يُؤخذ بغتة به، بل كان قد ترقبه بشكل واسع حتى أنه حضره. والثورة الشعبية في 10 آب 1792 التي لم تكن له فيها حصة شخصية (cf., supra, p. 12)، كانت متطابقة تماماً للفرضيات التي لم ينقطع عن تنميتها: كانت ترفض، بشكل جذري، الدستور والملكية على حد سواء.

وكانت قضية Simoneau قد أعطت المقدمات (cf., supra, p.52). فمنذ 28 تشرين الأول كان قد تولى الدفاع عن «تأثير الوشاية في الثورة»

Cf. par exemple, Histoire générale du socialisme, Paris, PUF, t. 1, p. 217 et s. (1)

في مداخلته مع اليعقوبيين. وكان قد أعلن، ضد «عدوى الغويّانية» والغاتيتيين (اتباع La Fayette)، أن القضية تتعلق تماماً بثورة: (ولماذا إذاً لا ينقطعون عن إهانة المجلس العام لحكومة بلدية باريس الذي نذر نفسه لمواجهة غضب البلاط بأنواعه في ليل 9-10 آب؛ والذي أعطى هذه الثورة الخالدة الحركة الضرورية لصعق الاستبداد.... هذه الأقسام التي لم تستحق شكران الشعب الفرنسي وحسب وإنما شكران البشرية، بالحكمة العميقة التي حضرت بموجبها، طيلة أكثر من خمسة عشر يوماً، الثورة الاخيرة، وبالشجاعة الرفيعة التي أعطت بها إرادياً فرنسا كلها علامة الثورة المقدسة التي انقذت الوطن... وإذا كانت الجمعية الوطنية لم تفعل حتى الآن شيئاً يتجاوب مع سمو الثورة وتوق الشعب الفرنسي، فيجب عدم البحث عن السبب خارج الثقة التي محضها عدد كبير من أعضائها للمرشدين غير الأوفياء الذين خدعوهم سلفاً، (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا). وقد استعاد، في 10 نيسان 1793، في مقولته أمام الجمعية الوطنية. «حول التآمر المحبوك ضد المحرية»، البرهان عينه، ومدح «الثورة التي قبلت العرش»، ووصفها بأنها «بوتقة الجمهوروية republicanisme والانوار العمومية». وبكونه الرئيس الحقيقي لحكومة بلدية باريس انتُخب على رأس القائمة في المملكة الثورية الأولى التي رفض أن يترأسها، وانتُخب كذلك نائباً أولاً عن باريس في الجمعية الوطنية، في 5 أيلول، وفي الدورة الأولى للانتخاب. أليست حكومة بلدية باريس «الشعب ذاته» وهي المحامي عن حقوقه (10 أيار 1793)؟ وإن الثورة هي في الشعب، كما سيقول سان جوست (تقرير إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 31 آذار -(1794 يجب، من جهة ثانية، القول مجدداً إن تحضير روبسبير وتوقعاته واقتراحاته هي داخلية في المسار الثوري، ونتاج ومبادئ تدين له، ولا تعصف، كما لدى مارا، في وجه كل ما يبدو له بطيئاً ومؤجلاً، وتوحي بتطبيق مخطط معد سلفاً. ولا يمكن القول عنه، كما يقول جوريس عن كوندورسي، إنه كان «ثورياً عظيماً قبل الثورة»، وانه كان سيتبنى إرادياً معاينة كوندورسي: «لم يكن التاريخ السياسي حتى الآن، على غرار تاريخ الفلسفة والعلم، سوى تاريخ بعض الناس»، في حين غدا مع الثورة تاريخ الشعب(1). ولهذا من المناسب تتبع أثر ما أعده روبسبير، وان نشكل الشعب(1). ولهذا من المناسب تتبع أثر ما أعده روبسبير، وان نشكل ثانية، استناداً إلى منعطف أحداث جديدة حاسمة، تكوّن رؤاه النظرية.

#### مفهوم الثورة

إن استعمال كلمة (ثورة) لدى روبسبيير يتحدى امكانيات الاحصاء (الحالية). بيد أن استعراض الحادثات الأكثر دلالة يتيح وضع مدوّنات لها.

نقع في أول الأمر على بعض العموميات، وبخاصة أثناء عهد الجمعية التأسيسية La Constituante، مستلهمة مباشرة من Montesquieu. وتفحصوا فقط في سير الثورات. في الدول المكوّنة، كما هو الأمر تقريباً في دول أوروبا جميعاً، هناك ثلاث قدرات: الملك والارستقراطيات والشعب، والشعب بالاحرى هو لا شيء. فإذا حدثت ثورة في هذه البلدان فلا يمكن أن تكون إلا متدرجة، وتبدأ بالنبلاء، وبالاكليروس، وبالاغنياء، ويدعمها الشعب عندما تتوافق مصلحته مع مصالحهم لمقاومة النفوذ

Ouvr. cité, IV, Convention, t. II, p. 1792

المسيطر وهو نفوذ الملك. وهكذا فالبرلمانات من بينكم، والنبلاء، والاكليروس، والاغنياء هم الذين يحركون الثورة؛ ثم يظهر الشعب بعد ذلك. فيندمون، أو الأقل يريدون ايقاف الثورة، عندما يرون أن الشعب بامكانه استرداد السيادة؛ ولكنهم هم الذين بدأوا بها؛ وبدون مقاومتهم وأخطاء حساباتهم ستكون الامة تحت نير الاستبداد، (Sur la guerre, 2) Janvier, 1792). إن ملاحظة إواليّة mécanisme هذه الثورات تملى على روبسبيير التصرف الواجب اعتماده تجاه الشعوب الأجنبية ,Cf. supra) (p.50) وهذه احدى السمات في صدد النشيد الوطني البلجيكي: «هذا الشعب محكوم عليه، بسيطرة البخرافة والعادة، بأن يمر عن طريق الارستقراطية لكي يصل إلى الحرية (21 كانون الثاني 1791؛ (والحكم عينه لدى سان جوست): «كنت أعرف تماماً أن البلجيكيين لن يكونوا أبداً أحراراً، إنهم لم يعطوا أنفسهم قوانين، Esprit de la Révolution, II). وقد لفت انتباه الإحرابيين إلى أن دفي الثورات حركات مضادة للحرية وحركات مؤيدة، كما أن في الأمراض أزمات صحية وأزمات قاتلة، فالثورة الاميركية أو 14 تموز ينتميان إلى الأولى، وإعلان الحرب، في الوضع الفرنسي في حينه، ينتمي إلى الثانية.

وفي ما يتعلق بثورة عام 1789، وفي مناسبات عديدة، قيمها روبسبير بأنها تم تحضيرها من قبل الانوار، وموضع الانتماء بين العقل والثورة ثابت لديه. وكانت مقدمة مداخلته في 10 أيار 1793، حول الحكم التمثيلي، في صياغة روسوية (نسبة إلى روسو) نموذجية: «وُلِد الانسان من أجل السعادة الحرية، وهو عبد وتعيس في كل مكان. ان هدف المجتمع المحافظة على حقوقه وكمال كونه être؛ والمجتمع يُذلّه ويضطهده في

كل مكان! لقد حان الوقت للذكيره بمصائره الحقيقية؛ وتقدم العقل البشري حضر لهذه الثورة العظيمة...». إن العقل يلعب لعبة الطبيعة فيتبع قوانينها. «كان علم الاخلاق في كتب الفلاسفة، وقد وضعناه في حكم الامم. إن قرار الموت الذي أعلنته الطبيعة ضد الطغاة كان ينام منسياً في القلوب المحطمة لفانين البليدين؛ وقد وضعناه موضع التنفيذ» (15 كانون الأول 1793). «إن علم الاخلاق هو الاساس الوحيد للمحتمع المدني. إن التجمعات كافةً التي تشن الحرب علينا ترِتْكُرْ على الجريمة: إنها ليست في نظر الحقيقة سوى حشود برابرة متمدنة وعصابات منضبطة. فإلامَ يتقلص إذاً هذا العلم الغامض للسياسة وللتشريع؟ يتقلص إلى أن توضع في القوانين وفي الادارة الحقائق الاخلاقية المغرّبة في كتب الفلاسفة ١٠٠٠ (٦ أيار 1793). «وبكلمة واحدة نريد تحقيق أمنيات الطبيعة، وإنجاز مصائر الانسان، والوفاء لوعود الفلاسفة، (5 شباط، 1794). وحكم Gramsci يكابر: «السياسة تظهر حقيقة الفلسفة (Cf. supra, p. 16). والثورة الفرنسية، كما هو معروف بشكل مستفيض، هي شمولية، وانموذج للامم (المرجع عينه) و «ثورة حقيقية، للعالم»، وقد «هزّت العالم» (18 تشرين الثاني 1793)، وعجزت النبالة عن مضاربتها، كما أدرك ذلك «ثوريو البلاط» (18 كانون الأول 1792). «إنها ليست سوى جهود الامة للحفاظ على الحرية أو لحيازتها» (Œuvres)، الجزء VII، صفحة 746؛ 28 أيلول 1791). إنها والانتقال من الجريمة إلى العدالة؛ (7 أيار 1794): هذا هو المبدأ الاساسي العظيم الذي ستتنافس فيه «التعاليم الثورية». وهذا مثل على ذلك: «الفصل الأول «في الثورات». سؤال: ما هي الثورة؟ جواب: إنها عصيان مسلح للشعب في وجه الطغاة، إنها انتقال عنيف من حالة

آلعبودية إلى حالة الحرية. سؤال: ,هل تقود الحريات دائماً إلى الحرية؟ جواب: أجل، عندما تكون المساواة، كالثورة الفرنسية، مبدأها والفضيلة وسيلتها: عندما يُكشف الستار عن المؤامرة، وعندما تعاقب الجريمة وتتحدد القوانين الصالحة بالعادات الصالحة»(1).

فالثوريون هم «مؤسسو الحرية» (18 تشرين الثاني 1793). والشعب بالطبع هو دعامتهم وضامنهم ولا تساوي «الفضيلة» لديه سوى «إثم مضطهديه» (179 Defenseur). رقم 10، تموز 1792). (إن كل ما أنتجته من حكيم وسام هو من صنع الشعب» (15 كانون الأول 1793). ولهذا لا علاقة للثورة بالفوضى، إنها نقيضها تماماً. (سمعت كثيراً الكلام عن الفوضى منذ ثورة 10 آب 1792؛ غير أنني الفوضى منذ ثورة 10 آب 1792؛ غير أنني أؤكد أن الفوضى ليست إطلاقاً مرض الاجسام السياسية بل الاستبداد والارستقراطية (...). لقد سادت الفوضى في فرنسا منذ 100 حتى آخر واحد من (2) Clovis ما هي الفوضى، إنها ليست سوى الاستبداد الذي واحد من (1793). واحد من العرش ليضع مكانها أناساً» (10 أيار 1793). فالفوضى هي بالامتياز الاتهام المضاد للثورة وبخاصة اتهام «الزمرة التي تألت 10 آب». لقد شهر بها روبسبيير بلا كلل (28 تشرين الأول 1792) Sur le 1393 صفحة Sur le 1393، صفوم سبق أن استشهدنا بها، عاموم عضعة supra، و10 النقد المنهجي لانواع الحكم التي اعتبرت مسؤولة عن تعاسة عاسة وياسات المنهدة عن تعاسة عسة وياسات المنهدة عن تعاسة وياسات وهي نصوص سبق أن استشهدنا بها، مسؤولة عن تعاسة ويابي المنهدة عن تعاسة ويابية ويا

Cité par Jean Massin, Almanach de la Révolution française, Paris, Club (1) français du Livre, 1963, p. 298.

<sup>(2)</sup> Clovis: هو كلوڤيس الأول ملك فرنسا. وCapet: سلالة حكمة فرنسا.

الشعوب، المشترك بين روبسبيير وسان جوست ومارا..، ليس أبداً أكثر إثباتاً للفوضوية لدى الأخير المسمى الأشرس<sup>(1)</sup> منه لدى الأول. إن المسألة الاساسية لدى الجميع هي مسألة ابتكار شكل سلطة سياسية يؤمن جوهرها القطيعة مع الاشكال السابقة قاطبة؛ ومن هنا الجدل، الذي سبق أن وقعنا عليه، حول التمثيل والديمقراطية المباشرة، والجهد في تحديد الحكم الثوري (cf. infra).

بيد أن طبيعة الثورة، وهي السبب الأكثر تناسباً لمغهومها، يجب أن يُبحث عنه خارج هذه المجموعة من المعايير التي يمكن الحكم عليها بأنها وصفية أكثر من اللازم، وأخلاقية وغير شفافة، إن لم تكن إرادوية volontaristes. لا شيء يجعلها تظهر لنا بشكل أفضل من الحرب الكلامية القاسية التي دارت، في منعطف عام 1792، حول المسألة في أن نعرف هاذا كانت الثورة قد انجزت أم لا».

لقد دافع روبسبير، منذ 29 أيلول 1791، عن حقوق الجمعيات والنوادي، عشية حل الجمعية التأسيسية La constituante، ومباشرة بعد فصل النويّانيين من نادي العقوبيين. كان يرد على الواشي الذي يصرح بأننا ولم نعد بحاجة أبداً إلى هذه الجمعيات، لأن الثورة قد انتهت» بما يلي وأريد حقاً أن أفترض ذلك معك، رغم أنني لا أفهم جيداً المعنى الذي تربطه بهذا العرض الذي سمعته يتردد بكثير من التصنع (...). لكي يكون القول إن الثورة قد انتهت صحيحاً يجب أن يكون الدستور قد توطد لأن

Cf. M. Vovelle, Marat, Textes Choisis, Paris, Editions Sociales, 1963, p. 34 et (1) p. 155.

سقوط الدستور واهتزازه يجب بالضرورة أن يُطيلا الثورة (...) [وتبع ذلك نقد عنيف وتهكمي للوضع الذي يكشف خط أعداء الثورة]. لا أعتقد أن الثورة انتهت». وبعد مضي سنة، في 24 تشرين الأول 1792، وجمه Brissot الكلام إلى الجمعية الوطنية La Convention ونشر Adresse à tous les républicains يهاجم فيهما صراحة حكومة بلدية باريس واليعقوبيين والجبل(1) ومارا وروبسبيير، ويصفهم بالفوضويين وقد صرح بأن: «مفسدي التنظيم هم الذين يريدون أن يسوّوا كل شيء، الملكيات، واليسر، وأسعار المواد... ويريدون أن ينال عامل المعسكر راتب المشترعين... إن الشعب قد تُحلق ليخدم الثورة، ولكن عندما تكون قد أنجزت يجب أن يعود إلى مقره وأن يترك إلى الذين لديهم فكر أشمل من فكره عناء قيادته» (استشهد بهذا Massin، صفحة 145). وفي 25 تشرين الأول، أخذ J.-B.Louvet البدل، وردد اتهام روبسبيير «بالديكتاتورية» التي سبق أن جرى الاتهام بها في بداية السنة. فردّ عليه روبسبيير، في 5 تشرين الثاني، بأفضل ما في قريحته: «أتأخذ علينا بأننا منعنا على المتآمرين أبواب الحاضرة؟ أتأخذ علينا أننا جرّدنا المواطنين المشتبه بهم من السلاح، وأبعدنا عن جمعياتنا، حيث نتداول في السلامة العامة، أعداء معروفين للثورة؟ لماذا لم تدّع في آن واحد على البلدية، والجمعيات الأولية في المقاطعات، وعلى جميع الذين اقتدوا بنا؟ إذ إن هذه المطاردات جميعاً كانت غير شرعية، بقدر ما هي الثورة غير شرعية، وسقوط العرش والباستيل هو غير شرعي بقدر الحرية بعينها (...). أيها المواطنون هل تريدون ثورة

<sup>(1)</sup> الجبل: اسم أُطلق على بعض أعضاء الجمعية التأسيسية La Montagno .

بدون ثورة؟» (شددت عليها أنا جورج لابيكا). وقبل بضعة أيام من ذلك، (Lettres à ses commettans, n° 7) هاجم Pétiov رفيقه القديم في النضال، الذي انتقل إلى الجيرونديين، والذي ساط (أي ضرب بالسوط) «مخالفات حكومة بلدية باريس: «إنك تأخذ عليه [المجلس العام للحكومة] إطالة الحركة الثورية إلى ما بعد أجلها. فماذا كانت هذه الحركة؟ أنت لا تتكلم عن ذلك: من المحتمل أن يكون هذا الاجل الآونة التي كان يجب عليهم فيها أن يستقيلوا، بحيث أن الحركة الثورية، حسب مفهومك، كان يجب أن تكون لمدة أربع وعشرين ساعة بالضبط؟ إنك تقيس الثورات السياسية كما تقيس ساعات الشمس... لماذا لم تأتِ لتخلق، في يوم واحد، عالماً سياسياً جديداً، كما فعل خالق الكون في ثلاثة أيام...». إن الثورة تملك حركتها الخاصة. وPitt يعرف عن ذلك شيئاً ما: «أنظروا كم تجر كل أزمة ثورتها دائماً بعيداً عن النقطة التي كانت تريد التوقف عندها؛ انظروا بأي جهود مضنية يسعى إلى جعل العقل السياسي يتراجع وإلى إعاقة مسيرة الحرية؛ أنظروا بعد ذلك كم من الجرائم قد ارتكبت لتدميرها» (18 تشرين الثاني 1793). وهكذا هذه هي النقطة إذن. الثورة ليست شرعية.

وهذه اللاشرعية تعود للمنطق الداخلي للمسار الثوري. إنها، بالنسبة إلى روبسبيير، تعود له مرتين. في المرة الأولى لأن أي ثورة هي معلّقة للقانون. وهي كذلك بحسب تعريفها: إن الثورة تلغي النظام السابق. إنها المدة الفاصلة بين شرعيتين، الشرعية التي لم تعد موجودة والشرعية التي لم تحصل بعد. إنها انبثاق الحرية، كما في الثقل التاريخي، في ضرورة المبادرة في الخضوع والانفعالية. إنها تأكيد الارادة للجميع، للشعب، في

صنع التاريخ والسلوك كاتباع. إنها ثورة الافعال الخلاّقة. وهي، من جهة ثانية، نتاج عقل متماد Coextensive باتجاه الطبيعة، عقل يعيد بسط الطبيعة في حقوقها، هذه الحقوق غير القابلة لأن يمر الزمن عليها، كما أكد ذلك روبسبيير بالقدر الكافي. والحقوق الاجتماعية هي في الصف الأول، ومنها الحق في الوجود، والحقوق السياسية، وحقوق المجتمع المدنى. و الحرية، والمساواة، والاخوة» تدعو إلى تدوين الحقوق الطبيعية. وتُخضع لنفسها الحقوق الخاصة، كحق المُلْكية الذي ليس سوى تاريخي، وبعبارة أخرى ليس سوى ظرفى أو صدفوي. ونتيجة ذلك فإن الحق في الثورة، في العصيان المسلح، هو الذي لم ينقطع روبسبيير عن الدفاع عنه منذ قضية عمال مستودع الأسلحة في تولون (cf. supra, عن الدفاع Projet de déclaration des droits de من 24 مالبند 24 الذي خصّه بالبند 24 l'homme et du citoyen (24) نيسان 1793): «إن مقاومة الاضطهاد هي نتيجة حقوق أخرى للانسان والمواطن. هناك اضطهاد للجسم الاجتماعي عندما يكون عضو واحد من أعضائه مضطهداً. وهناك إضطهاد لكل عضو عندما يكون الجسم الاجتماعي مضطهداً. وعندما تضطهد المحكومة الشعب تكون الثورة المسلحة للشعب بكامله ولكل قسم منه أقدس الواجبات. وعندما ينقص مواطناً ما الضمان الاجتماعي يكون له المحق الطبيعي بأن يدافع عنه بنفسه. وفي الحالتين يكون إخضاع مقاومة الاضطهاد لاشكال شرعية التفنن الاخير للاستبداد»(1).

<sup>(1)</sup> مما أعطى، في دستور عام 1793، المادة XXXX، التي جاءت كما يلي: عندما تنتهك الدولة حقوق الشعب تكون الثورة المسلحة للشعب ولكل قسم منه أقدس الحقوق وأكثر الواجبات ضرورة».

وبما أن الحق في الثورة هو مضمون دستورياً وبالتالي شرعياً، فإنه، إن لم يكن الحق في تعليق القانون، فهو على الأقل الحق في تعليق أجهزته، أي المحكومة ومجموع آليّاتها التي تؤمن سلطانها. إنه المحق المعلِّق للحق الذي، عن طريق تناقض قانوني مذهل، يمنح الطبيعة امتيازاً مطلقاً على القانون. إنه الحق في نفيه، إنطلاقاً من المصدر الذي يؤسسه، في أن يكوّنه على أنه الحق، على أنه السيادة الشعبية. ماذا يكن القول سوى أن الثورة لا يمكن أن تكون محصورة بالقوانين المستبدلة بالشرعية السابقة التي حطمتها والتي سوف تمنع، أو حتى ستحدد حركتها؟ وسوى أن الثورة لا يمكن، في أي حالة، إلا إذا تخلت عن نفسها، أن يُعلن أنها انتهت. ليس لمسألة وقف الثورة ما هو قابل للبرمجة. وقد رأى روبسبيير ذلك تماماً، مما يضفى الشرعية على عدم إنجازها، وبعبارة أخرى على دوامها. والذين الذي يعترف به أنغلز تجاه مارا: «إننا، لاعتبارات عديدة، نقتدي لا شعورياً بالمثل العظيم لصديق الشعب... الذي كان، مثلنا، لا يعتبر الثورة قد انتهت، بل كان يريد إعلانها دائمة»(١)، يليق، بدون تحفظ، بالعفيف الذي لم يعتقد بانجازها الممكن، إذ إن الدوام يعود، هو أيضاً، إلى الانتظام التاريخي طالما لم يتم قلبه. ولكن إلى متى هذا الدوام؟ إلى أن تشكل الطبيعة والعقل والحالة الاجتماعية كلاً غير قابل للانحلال. وصديقه الموثوق سان جوست قال ذلك أفضل منه في بعض الصياغات المأثورة: «إن من يصنعون الثورات في العالم، ومن يريدون فعل الخير، يجب أن لا يناموا إلا في اللحد» (تقرير إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 10

Cité par M. Vovelle, ouvr., cité, p. 36.

تشرين الأول 1793)، طالما أنه «يجب على الثورة أن تتوقف عند كمال الحرية عن طريق القوانين» (1). والشيء عينه عندما كان على روبسبيير، حين ستأتي آونة الاعتراف بالفشل، في آخر مقولاته، أن ينحني تجاه «حشد المحتالين، فلاحظ أن «الثورة مجمدة؛ لقد وهنت المبادئ جميعاً: لم يبق سوى قبعات حمراء تحملها المؤامرة... لم يحن بعد ولا شك وقت عمل النخير» (المرجع عينه). والموت الذي رضي به الاثنان يؤكد من جديد أن الثورة لم تنته ولا يمكنها أن تنتهي.

ذلك بأن مفهوم الثورة، حتى وإن أضحى ذلك جلياً، يبقى غير قابل للفهم خارج الجدلية ثورة / ثورة مضادة التي هي ذاتها جدلية التاريخ؛ ولا يعني ذلك حركتين متعاكستي الاتجاه، وإنما صوراً مكتلة لا يكشف دوامهما نفسه إلا في المدة القصيرة لأزمة سياسية اجتماعية، في اشتداد من نموذج 1789 -1795. إن الحرب، كما رأينا (supra, p.41s)، قد قشت خطوط التقاسم وجدّرت المواقف. وسوف تساهم، في الأشهر التي تلت انطلاقتها، في جعل الايام الثورية لصيف عام 1792 محتمة، أي تحرير القوى السرية والمستترة منذ عام 1789، وإحداث الثورة أكثر من إحداث ورة ثانية. وسوف ينتصب تاريخ 10 آب، مع حكومة بلدية باريس التي ثورة ثانية. وسوف ينتصب تاريخ 10 آب، مع حكومة بلدية باريس التي فلم تكن سلطة مرتكزة على قوانين دستورية أو معايير قانونية أخرى (فلم تكن سلطة مرتكزة على قوانين دستورية أو معايير قانونية أخرى بنلك أكثر من أي شخص آخر. ومن الصحيح قطعاً بهذا المعنى القول إنه بذلك أكثر من أي شخص آخر. ومن الصحيح قطعاً بهذا المعنى القول إنه كان محركها، لا الساهر عليها، عندما بدأ مداخلته في 29 تموز مع

**(1)** 

Fragments sur les institutions républicaines, III, «Révolution».

اليمقوبيين، Des maux et des ressources de l'Etat، اليمقوبيين، الأوجاع الشديدة تتطلب العلاجات الفعالة». فهل أن أي مفاجأة، منذ ندائه لعام A la nation artésienne 1788، هي، من أجل ذلك، مستبعدة؟ وهل أن التوقعات تصيب الهدف دائماً؟ كلا بالطبع، وسان جوست هو أيضاً على حق: «ربما تقودنا قوة الأشياء إلى نتائج لم نفكر فيها أبداً». (26 شباط 1793). إن النضال ضد «الزمر» ينفخ مدوّنة «المحتالين» بشكل ضخم، وهم ثوريون وقحون وثوريون رجعيون وثوريون كاذبون، ويزيد من دورهم على «مسرح الثورة»، ولا يفعل سوى ترجمة القانون الداخلي للمسار. والمقولة التي لم يتم إلقاؤها Sur la faction de Fabre d'Eglantine التي استخدمها سان جوست في تقريره إلى الجمعية الوطنية في 31 آذار 1794، تعطى معلومات عن «الائتلافين الخصمين» للاعتدالية والغلو اللذين يمتزجان في قصديتهما المضادة للثورة. «إن انتصار أي من الحزبين سيكون شؤماً على الحرية وعلى السلطة الوطنية. فإذا سحق أولهما الثانى ستكون الوطنية منفية وستفقد الجمعية الوطنية طاقتها التي بامكانها وحدها انقاذ الجمهورية، وستقع الدولة من جديد بين أيدي المؤامرة والارستقراطية والخيانة. وإذا تغلب الثاني فسيكون هناك الارتباك، والفوضى، وإذلال التمثيل الوطنى، وستكون ملاحقة المواطنين الشجعان والحكيمين جميعاً ثمرات نصره». فهل نرى في ذلك، حسب رؤية أصبحت تقليدية (غير أنها لم تكن، في ذلك الحين، على هذا النحو إطلاقاً، وهذا ما يجب قوله) عمل مزج منهجي أكثر فأكثر بين معارضتي اليمين واليسار»، وعلاقة هذا «التفكك أو قصر النظر أو الضعف» «وقد دفع روبسبيير ثمنها بهدوء (Mazauric, p. 41 et 42). فهل سنقابق، في

مجاملات مشبوهة نعرضها، من القدر الذي سيقود أي ثورة إلى التهام أبنائها بالذات ؟ وإذا كان حقيقياً أن الثورة، في مواجهتها للقوى المضادة للثورة، هي غير قابلة لأن تنتهي، وإذا كنا نريد تماماً أن نجهد في تقدير علاقات المصالح الراهنة إبّان السنة II، يجب أن نحذر من أحكام بهذا الايجاز تحوّل التاريخ إلى محكمة.

وبالنسبة الينا فإننا لم ننته من مفهوم الثورة، أي من المكابرة التي تجعل روبسبيير يحمل تماسكهما إلى حدودها النخارجية. هناك «إشهاران» جديدان، وفي الحقيقة مرحلتان لمجرى الثورة، معطيان لنا.

### محاكمة الملك

لسنا هنا في صدد رسم متتالية تاريخية معروفة بشكل واسع، وإنما في صدد إبراز التورط التاريخي لموقف روبسبيير من حيث أصالته (وسان جوست كذلك). لم يغيّر روبسبيير رأيه أبداً تجاه الملكية كنظام سياسي: فالملكية هي الاستبداد واضطهاد الشعب، غير أنه بعد 14 تموز، وبعد أن حصلت طبقة الشعب على الاعتراف بها والاعتراف بالشعب معها، بالقوة خلف الاعلان عن الحقوق، لم تعد صفة السلطة السياسية هي موضوع البحث وإنما محتواها بالضبط، فالملكية وجدت نفسها مغرّبة إلى صف مشكلة ثانوية وتابعة.

ففي 21 حزيران 1791، بعد فرار الملك، في حين كان يُطالب في أوسط الكهنة الفرنسيكانيين وباعلان الجمهورية، ابتهج روبسبيير، دون يهتم للحدث ولا للفرضيات التي بدأ يعطيها («الاختطاف»)، لربح أربعين مليوناً (مداخيل الملك بما في ذلك اللائحة المدنية) يمكن أن تعود للامة وتعمل جدياً على تفكيك الوضع: مناسبة مؤاتية، تصميم سابق من قبل

الملك، دعم خارجي وبالاخص داخلي، تواطؤ الجمعية الوطنية وحتى خيانتها. وعاد إلى الموضوع في 14 تموز، في صدد الحصانة (cf. supra, نكي يصوغ دعوى الجريمة. وشدد، في 25 كانون الأول 1792، على اتساع السلطات التي يضمنها الدستور للويس السادس عشر وعلى الخطر التي تمثله في حالة الحرب وفي 17 أيار، في غمرة الخصام بين الجمهوريين والملكيين، عاد إلى التأكيد على لا مبالته تجاه طبيعة النظام هر.. إنني أفضل أن أرى جمعية تمثيلية شعبية ومواطنين أحراراً ومحترمين مع وجود ملك على أن أرى شعباً مستعبداً ومُذَلاً تحت مقرعة مجلس شيوخ أرستقراطي وديكتاتور [إذن هناك خطران ليسا وهميين]... فهل أن حل المعضلة الاجتماعية الكبيرة، يكمن في كلمتي جمهورية أو ملكية؟ إيه! ماذا يهمني ان يقدم لي مواطنون مزعومون رئاية perspective قريبة لاغراق فرنسا في الدماء في سبيل أن نتخلص من الملكية إذا لم تكن السيادة الوطنية والمساواة المدنية والسياسية هما اللتان يريدون إقامتهما على أنقاضها؟). إن شكل السلطة السياسية هو ثانوي، وهو تابع، كليةً، على أنقاضها؟). إن شكل السلطة السياسية هو ثانوي، وهو تابع، كليةً، على المالح الاعلى الذي يحكمها، صالح «قضية الشعب».

وفي 29 تموز دفع بتحليله أيضاً وقد بين ارتيابيته تجاه التدبيرين المرتقبين: التعليق أو الخلع، وصرح أنه يفضل الثاني، إذ لا يمكن للاول ولا للثاني أن يحملا حلا فعالاً؛ إنهما، على العكس، لن يفعلا سوى زيادة خطورة الموقف. (هل ان لويس السادس عشر هو الذي يحكم فعلاً؟)، ذلك كان تساؤله. (كلا، فاليوم، كما هو الأمر دائماً، وأكثر من أي وقت، ان الذين يستولون عليه، كل بدوره، هم المتآمرون. فعندما يُجرّد من الثقة العامة التي تضع وحدها قوة الملوك لا يعود شيئاً في ذاته... إن ملوككم

الحقيقيين هم ألويتكم، وربما ألوية الطغاة المتحدين ضدكم؛ إنهم جميعاً هم المتحالفون لاستعباد الشعب الفرنسي... إن خلع لويس السادس عشر هو إذاً تدبير غير كافي لكي ينضب مصدر آلامكم. ماذا يهم أن يختفي الشبح المسمى ملكاً إذا بقي الاستبدادا..». وبعد الاستيلاء على الشبح المسمى ملكاً إذا بقي الاستبدادا..». وبعد الاستيلاء على الحقيقية قد حزمت أمرها. واختارت السيادة الوطنية للثورة شكل الحقيقية قد حزمت أمرها. واختارت السيادة الوطنية للثورة شكل الجمهورية. وقد رد روبسبيير على المآمرة التي لم تلق سلاحها، وعلى النميمة حول «المجازر» والنقمة بالنسبة إلى شقاء الكبار: بامكانكم البكاء على الابرياء «وحتى على الضحايا المجرمة المحتفظ بها لثأر القوانين والتي سقطت تحت سيف العدالة الشعبية»، وإنما «توقفوا عن أن تحركوا وضع روما في الاصفاد» (5 تشرين الثاني 1792).

بعد ذلك بقليل دارت النقاشات حول محاكمة الملك السابق (13 تشرين الثاني). وكان سان جوست في الطليعة. وجاءت برهنته قانونية، وإنما على نقيض ما يتسم بالقانونية مما يبدو بديهياً بالنسبة إلى الجمعية الوطنية. لا يمكن معاملة Louis Capet كمواطن، يبجب أن يحكم عليه كعدو وحتى كأجنبي. وإن المواطنين يرتبطون بالعقد، والعاهل لا يرتبط بشيء... والميثاق هو عقد بين المواطنين لا مع الحكم: ليست لنا علاقة بعقد لم نلزم أنفسنا به. ونتيجة لذلك فإن لويس، الذي لم يُلزم نفسه بالعقد، لا يمكن أن يُحاكم مدنياً (...). هل يحاكم ملك كواطن؟ إن فلك سوف يدهش الأجيال القادمة الفاترة. فالمحاكمة هي تطبيق القانون. والقانون هو علاقة عدالة: أيّ علاقة عدالة هناك إذاً بين البشرية والملوك؟).

إن النتيجة، تفرض نفسها بنفسها: «هذا الرجل يجب أن يَحكَمَ أو أن يموت». ومحكمته هي الشعب، والحق الوحيد الذي له قيمة والحالة هذه، هو «حق الناس» الذين سبق أن أدين باسمهم، خارج أي بند شرعي، قيصر أو Tarquin أو شارل الأول تتبع ذلك نتيجتان: إن تعليق «بعض الاهتمام للعقاب العادل لملك» يُرد إلى توقع تأسيس جمهورية؛ فإذا كان لويس معذوراً من جهة ثانية، «فليس هناك أي مواطن ليس له عليه الحق الذي كان لبروتس على قيصر» (مقولة 13 تشرين الثاني). وكان Jean Bon Saint-André صريحاً أكثر: «أي محاكمة هذه التي تتكلمون عنها؟ ليس لها أيّ علاقة في الأمر؛ حتى أنه ليس هناك حكم معد للاصدار؛ فقد سبق للشعب أن أصدره في العاشر من آب ,10 novembre cité par Massin Lettres à ses commettans وقد قدم روبسبيير، من جهته، في p.153). (رقم 5، تشرين الثاني)، برهانين؛ يقضي الأول بتذكير مبدئي: في انظام سياسي [مؤسس] على قواعد العدالة والمساواة» يعني العفو عن Capet، المجرم الاساسي، أن نمنع على أنفسنا معاقبة أي كان، معاقبة عملائه أو حتى «المسيئين» من أي نوع كانوا». والثاني، وهو صدى لسان جوست، يستهدف الاجراء: «يكفي تجنب أحد المصادر الأكثر خصباً لاخطائنا السياسية الذي يقضى، كما لاحظ ذلك Montesquieu، باتخاذ القرار استناداً إلى قواعد القانون الوضعي، وهذا يتوقف على مبادئ حق الناس أو الحق الطبيعي» (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا).

إن المقولة العظيمة بتاريخ 5 كانون الأول هي سياسية عمداً، وهي ممفصلة في خيار بمنجى من الجمعية ويجب أن يقلقها: (كان لويس ملكاً، والجمهورية قد أنشئت: والقضية التي تشغلنا تقررت بهذه الكلمات

وحدها... لقد سبق أن تمت إدانته، ولم تعد الجمهورية معذورة... فإذا كان من الممكن الافتراض أنه بريء فماذا تصبح الثورة؟». ينتج عن ذلك أنه وليس هنالك قطعاً مجال للمحاكمة. فلويس ليس متهماً. ولستم قضاة إطلاقاً». إن العقوبة الممكنة هي الموت. وكل مناقشة حول عقوبة أخرى هي عبثية لأنها لا تتلاءم مع الوضع. ويذكّر روبسبيير بعداوته لعقوبة الموت التي سبق أن طلب إلغاءها في الجمعية التأسيسية Constituante (في 30 أيار 1791، عندما كانت الأزمنة ما تزال هادئة): وإنني أمقت عقوبة الموت التي وردت في قوانينكم بسخاء... فعقوبة الموت عموماً هي جريمة». وغير أن ملكاً مخلوعاً في صميم ثورة ليست أبداً موطدة إلا بقوانينها العادلة، إن ملكاً يجذب مجرد اسمه آفة إلحرب على الامة الثائرة، لا يمكن للسجن ولا النفي أن يجعل وجوده غير ذي تأثير على السعادة العمومية. وهذا الاستثناء القاسي للقوانين العادية التي اعترفت به المعادة العمومية. وهذا الاستثناء القاسي للقوانين العادية التي اعترفت به المعادة لا يمكن أن يُنسب إلا لطبيعة جرائمه. إنني أتلفظ بأسف بهذه المحقيقة المحتومة... يجب أن يموت لويس لأن الوطن يجب أن يعيش».

إن قوة هذا الموقف وطابعه المبتكر بالذات هما بالطبع فوق الجمعية التي لا تسمعهما، مع أنهما في تماسك كلي مع النظرية الروبسبيرية للثورة التي تتموضع خارج الحق، باسم حماية حق أسمى للطبيعة أو للناس، وخارج القوانين المدنية، في سبيل شرعية تقام انطلاقاً من مصدرها الوحيد وهو السيادة الشعبية. إن كانط Doctrine du droit، الذي افتتن تماماً بمجرى الثورة الفرنسية و محاكمة الملك بشكل خاص، قد أدرك بالضبط هذه الظاهرة: وإذ إن مصدر السلطة العليا يتموضع فيه [الشعب] وانطلاقاً منه يجب أن تُشتق حقوق الافراد جميعاً، باعتبارهم اتباعاً عاديين (وفي أي

حال باعتبارهم كموظفي الدولة)، والجمهورية التي سبق أن أقيمت لم تعد الآن اطلاقاً بحاجة إلى ترك زمام الحكم وإعادته إلى الذين أمسكوا به سابقاً والذين بامكانهم أن يدمروا مجدداً، عن طريق اختيار مطلق لارادتهم الكيفية، جميع التنظيمات الجديدة»(1). وسواء أكان ذلك حيلة أو ذرائعية فقد رأى كانط جيداً، على غرار روبسبيير، أن الشعب «ليس بامكانه أبداً أن يطالب بعدق معاقبته، هو، العاهل، بسبب إدارته السابقة،، إذ إن العاهل «المعتبر كمصدر للقانون، لا يمكنه أن يرتكب ظلماً»؛ وإذا كان «التصديق المعطى لاعدامات من هذا النوع (شارل الأول، ولويس السادس عشر) لم يكن مصدره في الحقيقة مبدأ قانوني مزعوم» (Tosel, p. 116-117) فيعود ذلك إلى أن لويس السادس عشر قد وضع فيه ما هو خاص به («خطأ خطير وغلط في الحكم»)، عندما لم يتخلص، في مواجهة الصعوبات الاقتصادية، من السلطة التشريعية وحسب، وإنما أيضاً من الحكومة (صفحة 119). «وفضلاً عن ذلك، ما ان تحدث ثورة ما وينشأ دستور جديد، لا يمكن للطابع غير الشرعي لبدايتها ولمسلكها أن يحرر الاتباع من موجب الانصياع، كمواطنين صالحين» للانتظام الجديد للامور، وليس باستطاعتهم رفض الطاعة الصادقة للسلطان الذي أمسك بالسلطة، (صفحة 118). وهكذا ليس هناك حق في المقاومة، ولا حق في العصيان، ولا بالاحرى حق في الثورة، من قبل الشعب ضد الطاغية؛ وإن ثورة عام 1789 لم تكن سوى تعلور قانوني عن طريق انتقال شرعي للسيادة، كما لاحظ Tosel الذي أضاف: «إن أكثر ما صدم كانط في المسار الفرنسي كان، بلا

(1)

<sup>52;</sup> Ch. A-Tosel, ouvr., cité, p. 118- 119.

نزاع، الثورة المضادة» (صفحة 86)، باسم... الحق بالطبع. هذه هي المشروعية الكانطية للسلطة الواقعية، وتفترض رفض البحث عن مصدر السلطة السياسية (صفحة 66). وبالمقابل لا يمكن أن يؤخذ على كانط عدم الذهاب بعيداً كروبسبيير .. حتى ضمان الثورة الدائمة قانوناً. وأخيراً، وأظهر روبسبيير، في كتابه الرهيب للجيرونديين عندما تنبأ بما يلي: «نسوف أظهر روبسبيير، في كتابه الرهيب للجيرونديين عندما تنبأ بما يلي: «نسوف تكونون جميعكم مهجرين»، سخطه على مماطلتهم والذرائع التي أثاروها لتأخير الاستحقاق «لقد نطق الشعب بحكمه مرتين على لويس: ١ - عندما لتأخير الاستحقاق «لقد نطق الشعب بحكمه مرتين على لويس: ١ - عندما بوعده بثأر علني؛ 2 - عندما فرض عليكم الواجب المقدس إدانته بشكل بوعده بثأر علني؛ 2 - عندما فرض عليكم الواجب المقدس إدانته بشكل لمطع في سبيل سلامة الوطن ولاعطاء مثل للعالم» (Lettre à ses من غضبه المحق من غضبه المحق من غضبه المحق ساطع في سبيل سلامة الوطن ولاعطاء مثل للعالم، المقدس إدانته بشكل مساطع في سبيل سلامة الوطن ولاعطاء مثل للعالم، عنه حتى بالنسبة إلى Capet القانونية والى منطوق عمل جلي في الاتهام، سوء إعدام Capet الذي يكاد يكون فرداً، أو رمزاً، وفي الحقيقة شبحاً» (أن. مرة أخرى الذي يكاد يكون فرداً، أو رمزاً، وفي الحقيقة شبحاً» (أن. مرة أخرى الذي يكاد يكون فرداً، أو رمزاً، وفي الحقيقة شبحاً» (أن. مرة أخرى

<sup>(1)</sup> يمكن أن نضيف، باتجاه الذين يجعلهم قطع الرأس الملكي يضطربون، أن تقليد قتل الطاغية أو النزعة إلى قتل الطاغية، هو من أقدم التقاليد. ونجد ذلك لدى أفلاطون، ولدى أرسطو، ولدى شيشرون. وهو موجود في التوراة وموجود لدى Jean de ولدى أرسطو، ولدى شيشرون. وهو موجود في التوراة وموجود لدى Salisbury وحسب ماكياڤيل أقدم راهب دومينيكي، Jacques Clément، على قتل هنري الثالث، وكان موضع تقريظ حار من اليسوعي Mariana، الذي لن يكون الوحيد. فقد اشتبه بـ Ravaillac بأن تعرف في عام 1603، بتحريض راهب يسوعي آخر... (F. Jourdain de Muizon, La question أخر... 1603 ولا لا يكون الوحيد. ولا المنابع بالمنابع عام 1603، بتحريض راهب يسوعي آخر... Paris X- Nanterre).

نجحت الثورة، بعد أن اندمجت بالجمهورية، في أن تؤمن، في الالتباس، سلامتها ومتابعتها الخاصة.

## الحكم الثوري

إنه الفصل المتعلق بروبسيير «رجل الدول» رجل «ديكتاتوريتها». وقبل الكلام عن ذلك، في الخط المستقيم لما سبق، من المهم أن نلاحظ أننا هنا أمام نصوص عظيمة، في طموحها التاريخي أكثر مما هي في حجمها، وهي في الوقت عينه، نصوص تركيب ورئاية. ومنها ثلاثة نصوص على الأقل من السهل الوصول اليها (مستعادة في Poperen) Sur les principes du عيبات حقيقية: (Mazauric) وPoperen) تشكل كتيبات حقيقية: gouvernement révolutionnaire (25 décembre 1793) principes de morale politique qui doivent guider la convention nationale dans l'administration intérieure de la Républic (5 février 1794), Sur les rapports des idées réligieuses et morales avec les الثلاثة ألقيت باسم هيئة السلامة العامة.

وقد سبق أن وقعنا، هنا وهناك، على بعض السمات التي تتطرقنا اليها حول موقف روبسبيير تجاه الدستور. وفي استطاعتنا الآن بيان سيمائها الاجمالية. إنها تتضمن ثلاثة أزمنة متتابعة. وسنذكر أولا القاعدة العامة: إذا كان من الصحيح، في الفلسفة الروسوية أن تعاسة شعب تُنسب إلى حكمه (ch. supra. p.25)، فإن العكس صحيح كذلك: «تتوقف الحرية والسعادة العمومية على طبيعة الحكم وعلى نتيجة المؤسسات السياسية»

(29 تموز 1792). ونتيجة ذلك أن «الهدف الأول لأي مؤسسة يجب أن يكون الدفاع عن الحرية العامة والفردية ضد الحكم ذاته» (10 أيار 1793).

والزمن الأول هو زمن الدفاع عن إعلان الحقوق الذي لا يفرض مظهره وحسب وإنما امتداده كذلك (cf. supra, p.32)، وعن الدستور «كما هو»، حسب التعبير الذي استعمله روبسبيير منذ أول سطر من الافتتاح رقمك 1 Defenseur de la constitution, «Expositions de mes principes» ن (أيار 1792). «لقد شئلت لماذا أعلنت الدفاع بشجاعة غالباً ما بسطت عيوبها. وقد أجبت بأنني... منذ الآونة التي كان فيها العمل الدستوري قد انتهى وترسّخ بالانضواء العام اكتفيت دائماً بطلب تنفيذه الصادق، لا على طريقة هذه السياسة التي يسمونها معتدلة...، ولا على طريقة البلاط... بل كصديق للوطن وللبشرية، مقتنعاً بأن السلامة العامة تأمرنا بأن نلجأ إلى حماية الدستور لدفع هجمات الطموح والاستبدادية»، إذ إن الدستور بحاجة إلى أن يكون مدافعاً عنه ضد جميع أنواع الاعداد المخبثاء، وبمخاصة ضد السلطة التنفيذية، الوزارة التي، تحت غطاء الارادة في أن تكون «كما هي»، تعلن حرباً مفتوحة على الوطنيين (18 كانون الأول 1792)، وضد السلطة التشريعية نفسها (هنا وهناك passim). وبمرور الأشهر أصبح «المدافع» قاطعاً أكثر فأكثر، فتجذّرت هجماته. فقد أكد، في Des maux et des ressources de l'Etat (رقم 11، تموز ـ آب 1792)، أن الشعب كان «اللعبة الابدية للمتآمرين الذين حكموه منذ بداية الثورة» (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا)، وأقحم في القضية، في الوقت عينه، «السلطة التنفيذية التي تريد ضياع الدولة» و«السلطة التشريعية التي لا تريد إنقاذها أو لا تستطيع ذلك».

وفي الزمن الثاني، زمن إصلاح الدستور، وفي الحقيقة زمن إنضاجه وتنقيحه، يمكن تمييز مرحلتين نظريتين، مع أنهما شبه معاصرتين Sur la propriété الذي تلاه cpropriété et du citoyen (1793 نيسان 1793)، والذي يطمح فقط إلى «اقتراح بعض المواد الاضافية الهامة»، أجرى، في الحقيقة، تصحيحات جذرية حول الملكية التي هي، في الواقع، الهدف المعلن عنه في المداخلة .cf. (supra, p.57) وحول الاخوّة، ثغرة أخرى، دوّنها روبسبيير بشكل خاص في المادة 2 الشهيرة: «إن من يضطهد أمة يعلن عن نفسه عدواً للامم قاطبة»(1). وهذه الاضافة المزدوجة «رفعت القبعة لها»، كما يقال اليوم، مقدمة الإعلان الجديد الذي يذكّر بأن «نسيان الحقوق الطبيعية للانسان واحتقارهما هما السببان الوحيدان للجرائم والتعاسات في العالم» (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا). وهذه المقدمة تسوس الإعلان منذ المادة الأولى: «إن هدف أي تجمع سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية وغير القابلة لمرور الزمن عليها للانسان، وإنماء ملكاته جميعاً». وقد تركزت الخمس والعشرون مادة الأخرى على الشعب «كسيّد»: «الحكم هو من صنعه وهو خاصته، والموظفون العموميون هم مؤتمنوه» (المادة 15). وهي تحدد عدداً من التدابير، ومنها «مقاومة الاضطهاد» المطلقة التي سوف تضبطها مقولة Sur le gouvernement représentatif وتبيتنها بشكل جلي وقد حذّر روبسبيير، موجهاً كلامه إلى زملائه في الجمعية

<sup>(1)</sup> يذهب الفكر بالطبع إلى صيغة ماركس التي ليست أقل شهرة: وإن شعباً يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون شعباً حراً (Sur la Pologne, 1857, 1863).

الوطنية، بدون أي هاجس لمراعاتهم في هذه المرة: «لكي تقوموا بمهمتكم يجب بالضبط العمل بما هو عكس ما كان موجوداً قبلكم (شددت عليها أنا جورج لابيكا)، ثم قال «اطرحوا أولاً هذا القول المأثور الذي لا نزاع حوله: إن الشعب طيب ومفوّضوه قابلون للفساد، وانه يجب البحث في الفضيلة وفي السيادة الشعبية عن واقي من عيوب الحكم واستبداده» (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا). فما العمل لاحترام ذلك؟ يطرح الضعيف حلين باسم مبدأ تفوق المصالح العامة على المصالح الخاصة، أو الخصوصية. والحل الأول الذي يضع في المقدمة «توازن السلطات»، العزيز على Montesquieu، والذي ينفصل هنا عن مفعول نمط الهوس الانكليزي، «لا يمنكن أن يكون سوى وهم أو آفة» لافتراضه «عدمية الدولة» تاركاً الباب مفتوحاً على «خط سلطات متنافسة ضد الشعب». ﴿إِيهِ! ماذا تهمنا الترتيبات التي تؤرجح سلطان الطغاة؟ إن الاستبداد هو الذي يجب استئصاله...». والحل الثاني هو حل منصب الممالي الشعبي الذي كانت روما القديمة تنتظر منه الدفاع عن مصالح العامة ضد مجلس الشيوخ: «إنني لا أوكل الدفاع عن قضية كبيرة كهذه إلى أناس ضعفاء أو قابلين للفساد» (في الحقيقة مشتل سياسيين دهماويين وفي الغالب فاسدين، جورج لابيكا). ويتفرع عن ذلك بعض القواعد المحددة بدقة والمتعلقة بالقضاة: مدة قصيرة لسلطتهم، ومنع «الجمع» cumul، والتمييز بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والفصل من ادارة «المخزينة العامة»، والاستنكاف عن جمعيات الشعب أثناء مدة الولاية، والخضوع للارادة الشعبية، مما يفترض تقديم حساب عن الولاية، وطرد ممكن وعقوبات محتملة. والقول المأثور عن إعلان الحقوق: «لا يمكن للقانون أن يدافع إلا

عما هو مضر بالمجتمع، ولا يمكنه أن يأمر إلا بما هو نافع له، يجب أن يؤخذ بحرفيته: «اهربوا من الهوس القديم للحكومات، بأن تريد أن تحكم أكثر من اللازم؛ اتركوا للافراد، اتركوا للعائلات الحق في أن تفعل ما لا يضر بالغير؛ اتركوا للبلديات السلطة في أن تنظم بنفسها قضاياها الخاصة... وبكلمة واحدة أعيدوا للحرية الفردية كل ما لا يعود طبيعياً للسلطة العامة». غير أن روبسبيير لم يتوقف عند هذا الحد. إنه مهتم، وهو الأمين على تطلّبه للديمقراطية، بتهجين التمثيل مع التعبير المباشر للمواطنين إلى أقصى حد ممكن؛ إنه يعلن العمومية. «للامة كلها الحق في معرفة تصرف مفوضيها. يجب، إذا كان ذلك ممكناً، أن تتداول جمعية مفوضى الشعب بحضور الشعب كله». إنه يأمل في أن يكون حرم البرلمان أوسع بكثير من «المكان الضيق وغير المناسب» في ذلك العصر، بحيث يتسع لـ «12000 مشاهد». والدستور «عليه أن يعالج الامور على أساس أن يكون التشريع في صميم عدد ضخم من السكان يتداولون تحت نظر أكبر عدد ممكن من المواطنين»، «تحت نظر الكثرة» كما سيقال فيما بعدً. كيف يمكن أن لا تتطرق إلى كانط من جديد، وهو الذي يفكر كروبسبيير، والى مذهبه الذي بالاستناد اليه على العاهل أن يوفر للتابع «المَلَكة في أن يُعلن علانية عن رأيه في ما يظهر في مراسيم العاهل ظلماً بحق الدولة» (Tosel)، صفحة 89)؟. ليس هناك، حسب كانط، أي قانون مسوّغ لم يكن قد خضع لتقرير العمومية التي تقرر باعتبارها توافقاً بين الاخلاق والسياسة» (المرجع عينه، صفحة 92). بيد أن روبسبيير يترجم ما يفكر فيه كانط في المحق في تنظيمات ملموسة: سياسة للفلسفة حيث تقوم الفلسفة بتسجيل السياسة. «ليتم التداول بصوت مرتفع: فالعمومية هي

دعامة الفضيلة، وحامية الحرية، ورعب الجريمة، وآفة التآمر. إتركوا الظلمات والاقتراع السري للمجرمين وللعبيد: فالناس الاحرار يريدون أن يكون الشعب لهم شاهداً على فكرهم».

وفي الزمن الثالث فرضت الحكم الثوري الحالة الملحة عندما فوضت الجمعية الوطنية بشكل واسع، سلطاتها إلى سلطتها التنفيذية، هيئة السلامة العامة المجدد لها عندما دخلها روبسبيير في 27 تموز 1793. إن قيادة الحرب التي تطرح مشاكل ضخمة (تجنيد الكرة، والتجهيز، والتسلح، ومراقبة هيئات أركان الحرب الخ...)، ومكافحة التضخم والقحط وما يفرض ذلك من الاستعانة بالاغنياء والتصويت على الحد الأقصى العام، وثورة Vendée والاضطرابات في الريف، والدعايات المضادة للثورة التي تتطلب، تتطلب «قوى معنوية ومادية، ربما رفضتها الطبيعة للذين يشهّرون بنا والذين نقاتلهم» .(Défense du CSP, 1793) إن عرض «مبادئ المحكم الثوري» لا يستبدل بعرض مبادئ الدستور. وروبسبيير شطب العرضين معاً لا سيما وأنه أيّد تعليق إعلان عام 1793 حتى «عودة الهدوء»، هذا الإعلان الذي صودق عليه في آب. إن الميزة الرئيسية للحكم الثوري لا ترجع، مع ذلك، إلى الواقع بأنه موقت، كما قيل وتردد القول. وطبيعته الظرفية ليس بامكانها أن تعخفي عن النظر أنه يضطلع بوظيفة منشئة. وبكون نظريته هي «حديثة بمقدار الثورة التي قادت اليه»، فإن هدفه هو «تأسيس» الجمهورية، في حين أن هدف الحكم الدستوري هو «الحفاظ عليها». فهنا «حرب الحرية ضد أعدائها، وهناك «الحرية المنتصرة والهادئة». «فالمركب الدستوري لم يصنع إطلاقاً لكي يبقى دائماً في المشغل؛ ولكن هل يجب الإلقاء به في البحر أثناء شدة العاصفة، وتحت تأثير الرياح المضادة؟». إن «شرعية» الحكم الثوري، في وجه «المطالبات الارستقراطية والفيديرالية»، يجب أن تطرح بحزم، إذ إنه مستند إلى أقدس القوانين، السلامة العامة، والى حجة غير قابلة للنقض أكثر من أي حجة أخرى وهي الضرورة». ومن هنا، وفي سبيل إثارة حمية الطاقات وجعل التدابير الاستثنائية مقبولة، وقد أصبحت ذات إكراه أكثر فأكثر، كان التحديث الملح للفضيلة («أيتها الفضيلة ا...»)، الفضيلة المفترض أن تكون طبيعية للشعب الذي «يكفيه أن يحب نفسه لكي يحبها»، كما الفضيلة التي يجب إضفاؤها على المشترعين، والقضاة، والحاكمين، والتنكر لأي حزب. ومن هنا «مبادئ علم الاخلاق السياسي» المدعوة لنجدة احترام الحقوق الطبيعية ووسائل العمل بها في سبيل ممارستها. فالسياسة يجب أن تتحول إلى علم أخلاق والعكس بالعكس. والسعادة هي هدف النظام الثوري كما العدالة والمساواة. «والحال هذه، ما هو المبدأ الاساسي للحكم الديمقراطي أو والمساواة. «والحال هذه، ما هو المبدأ الاساسي للحكم الديمقراطي أو الشعبي، أي النابض الجوهري الذي يدعمه ويحركه؟ إنها الفضيلة»، وهروح تمترج مع «حب الوطن وقوانينه». إنها «روح الديمقراطية»، و«روح تمهورية».

والرعب بحد ذاته ليس سوى وجه آخر وسفح ضمانها. «إذا كان نابض الحكم في السلم هو الفضيلة، فإن نابض الحكم الشعبي في الثورة هو، في الوقت عينه، الفضيلة والارهاب: الفضيلة التي بدونها يكون الرعب مشؤوماً، والرعب الذي بدونه تكون الفضيلة عاجزة. والرعب ليس سوى العدالة الفورية، والقاسية، والصلبة؛ إنه إذاً منبثق عن الفضيلة؛ إنه نتيجة للمبدأ العام للديمقراطية المطبقة على حاجات الوطن الأكثر إلحاحاً من كونه مبدأ خاصاً... فالحكم الثوري هو استبداد الحرية في وجه الطغيان».

وعندما يتكلم هيغل عن روبسبيير هذا الذي دحمل الفضيلة على محمل الجد» (cf. supra, p.27)، يثبت عجز منطق عبر فثاته. (إن الفضيلة والرعب يسيطران الآن إذن؛ والفضيلة الذاتية التي فعلاً لا تسود إلا بعد الاحساس، تجلب معها الطغيان الأكثر رعباً. إنها تمارس قدرتها بدون استخدام أشكال قانونية، والعقاب الذي تنزله هو أيضاً بسيط: الموت...». «فضيلة ذاتية و «شعور» ضد الحق؟ إن كانط، المرتقب مثله ومثل غيره، لم يكن أقل تمسكا «بأولية الاخلاقي السياسي كمحرك للتاريخ وشرط لتحقيق علم أخلاق الانسان. إنه يطلب إلى أهل الفكر الالمان intelluigentsia ان لا يدعوا أنفسهم يرتعبون من الرعب، وأن لا يغيب الجوهري عن أنظارهم وتحقيق العقل العملي القانوني كمصير للجنس، وأن لا يستسلموا، في ظل لون الواقعية، إلى نقد أوهام ثورية ستكون تصفية للمصالح العليا للحق» (Tosel, cœur. cité, p. 95). ذلك بأن الثنائي فضيلة / رعب يعمل، عن ضرورة، كبدل من شرعية غير موجودة وكمبدأ حق لا يحمل تكوّنه الخاص. هل ذلك تسويغ بلا شرط للعنف؟ إن A. Stirner كان يجعل من روبسبيير وسان جوست «اكليركيين» ويؤكد: «أن الاكليركيين والمربين الثوريين مع أنهم بشر إلا أنهم ينظرون بتعال إلى الناس»، فإن ماركس وانغلز عكسا ذلك وقالا إن «الاكليركيين (أو «الكهنة») موضوع البحث كانوا «ممثلين أصليين للقوى الثورية»، و«أفراد فريدين وموضع إعجاب»، فضلاً عن ذلك، في الرفقة الممتازة «الأكليركي» آخر ـ سبينوزا(1). كما أنهما سخرا من Gran الذي لم يخش، وقد رأى في روبسبيير «فاضلاً

Idéologie allemande, Editions Sociales, p. 204- 205 et 276.

ممغيطاً»، القول: «إن التاريخ العصري هو، بكلمة واحدة، الصراع حتى الموت بين البقّالين والممغنِطين(1). وبالاضافة إلى أن العنف لا يمكن أن يكون في عداد المبادئ وانه مناسب دائماً، فإننا نجد من جديد مع الرعب مسألة اللامشرعية، وكما لاحظ هيغل بالفعل مسألة غياب «اشكال قانونية»(2)، ويستدعى جواباً مشابهاً. ومن المناسب أن نضيف أيضاً أن منطقاً كهذا يملك ضمانات فلسفية صلبة: منطق روسو الذي يؤكد في Discours sur l'inégalité، أن القوة التي تحافظ على المستبد مؤسسة لكي تدمره، إذ إن المستبد، كما هو الأمر لدى كانط، هو خارج القانون وخارج الحق. ومنطق سبينوزا الذي يشكل القانون بالنسبة اليه قدرة الكثرة التي تفوضه وتسترده من حائزي السلطة على اعتبار أن ملكيته لا تتغير. وهذا المنطق لن يفتقر إلى ورثة، وبخاصة لينين عام 1906، الذي غالباً ما أسيء فهمه، بدءاً منا، عندما كتب يقول: «إن المبدأ العلمي للديكتاتور لا يعني أي شيء سوى سلطة بدون تنوير ولا قانون ولا قاعدة قطعاً تقلُّصها، وترتكز مباشرة على العنف»(3). ولينين وضّح هذا التعريف عندما بيّن أن غياب القوانين ليس سوى خلق أجهزة سلطة جديدة (السوڤياتيات)، و «نتاج نشاط شعبي أصلي وخلاق»، و «بيان لمبادرة الشعب» (4)؛

<sup>(1)</sup> المرجع عينه، صفحة 537.

<sup>(2)</sup> معاينة مماثلة لدى رجل علم مثل T.Kuhn: فتهدف الثورات السياسية إلى تغيير (La structure des المؤسسات نفسها عن طريق إجراءات تحرّمها هذه المؤسسات نفسها révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p. 133).

La victoire des cadets et les taches du parti ouvrier, Œuvres, t. X, p. 253. (3)

<sup>(4)</sup> المرجع عينه، صفحة 249.

«فالعنف»، أو «القوة»، لا يعودان مرتكزين، مثل الديكتاتورية «البوليصية»، على «الحراب»، بل على أكثرية الشعب(3). وهكذا، «بامكان السلطة الجديدة، ديكتاتورية الأكثرية الضخمة، أن تحافظ على نفسها وكانت تحافظ على نفسها بمساعدة الأثريات الواسعة حصراً، بدعوة الكثرة كلها، وبالطريقة الأقوى والأكثر حرية، إلى الاشتراك في السلطة. لا شيء مخبّاً، ولا شيء سرياً، ولا أي قاعدة أو أي شكلية... إنها سلطة مكشوفة للجميع، وتفعل كل شيء تحت أنظار الكثرة، وقابلة لأن تنفذ الكثرة اليها، وصادرة مباشرة عن الشعب(4). وماذا عن الديكتاتورية إذن؟ لا يمكن الكلام عنها جدّياً في صدد العفيف إلا بكونها «ديكتاتورية رأي» (A.Bouloiseau)، صفحة 110). وهيئة السلامة العامة كانت تتخذ قراراتها جماعياً، وكانت قد عرفت تباعدات في صميمها، ولم يكن روبسبيير دائماً أكثرياً؛ فأيّاً كانت سلطاته كان يتبع الجمعية الوطنية التي كانت تنتخب أعضاءها من صديديا، كل شهر، والتي يقدم أمامها حساباً عن نشاطاته (5). ولم يكن لا عبير «الديكتاتورية اليعقوبية» مصير أفضل: فوحدة اليعقوبيين كانت أكثر من نسبية وكانوا دائماً أقلية في الجمعية الوطنية وفي هيئة السلامة العامة. وفي ما يتعلق بالمماثلة «بديكتاتورية البروليتاريا»،

Ibid., p. 250; distinction analogue chez Robespierre, sur les principes de (3) morale politique, ouvr. cité, cf. Poperen, III, p. 119.

Ibid., p. 25, Robespierre, supra, p. 80; cf. G. Labica, Lénine, Le cahier bleu (4) (le marxisme quant à l'Etat), Bruxelles, Ed. Complexe, 1977.

Cs. Florence Gauthier, Le droit naturel en révolution, in Permanences de la (5) Révolution, ouvr. cité, p. 44.

التي قال عنها Korngold (صفحة 239)، بين غيره، إنها تواجه Danton «الرئيس الوطني»، بروبسبيير «الرئيس الطبقي» (صفحة 202)، فليس من الضروري، بعدما رأيناه، إثبات ضعفها، على الصعيدين التاريخي والنظري على حد سواء. لنستمع إلى روبسبيير: (يتهموننا بالسير نحو الديكتاتورية، نحن الذين لا جيش لنا ولا خزينة ولا أماكن ولا حزب؛ نحن الذين كالحقيقة لا نلين، في صلابتنا وتنظيمنا، وقد قلت تقريباً بأننا كالمبادئ لا تطاق . (De l'influence de la calomnie) إنه على حق.

# فلسفة وحيي

#### المعضلة

نصل هنا إلى فرضيات روبسبيير الأخيرة، أو بالاحرى إلى الاخيرة، عبادة الكائن الاسمى، التي لا نأخذ حتى الحذر منها بالتساؤل عما إذا كانت تطيل الفرضيات السابقة عن طريق تأكيدها، أو عما إذا كانت تفرض عليها حَيداً إن لم يكن تناقضاً. يبدو من الواضح منذ الآن، بالفعل، أنه إذا لم تكن تحاليلنا بلا جدوى، أن الجواب الأول وحده مقبول: في الدفاع عن قضية الشعب إلى نظرية الثورة، تنجز سياسة الفلسفة عقليتها في اقتراحات أخلاقية (سياسية) دينية. لا أحد يجهل أن الأمر يتعلق هنا، بالنسبة إلى البروبسبييرية، بالنقطة الموضعية المبرحة للآلام جميعاً. وأكثر من ذلك أن الرعب، أو الديكناتورية أكثر من التواء المذهب أو النية كلاهما تمكنا من أن يبدوا أنهما تعبير، إزاء تطلّب حقوق الانسان، عن مسألة الكائن الاسمى التي أحدثت، مع الافتراض بأن الحالة ليست مماثلة، بلبلات، وسخطاً، وغضباً.

إن الهياج مصدره الانصار والمؤيدون، وهم محترسون لكي يغدوا غير مقيدين بأي شرط عندما لم يسكتوا عن موضوع الجريمة، ماديين

وملحدين وماركسيين وتقدميين. والوازنون في أي طاعة تقاسموا السخط، وقد كانوا منذهلين من رؤية ثوري يستنجد بالعناية الالهية ويضع، في صيغة مواد قانونية، الوهية لم يكن لها الكثير من النقاط المشتركة مع نقاطه. بيد أن الغضب الكبير، الاشميزاز في الحقيقة، ندين به لمعلم تاريخ «اليسار» Jules Michelet، المستبعد تماماً لاشمئزازه المناهض لرجال الدين، والحكم التاريخي لمصير روبسبيير انطلاقاً من إنجازه الفلسفي. وتطرح مقدمة كتابه Histoire de la révolution française، بدون أي تسويغ آخر، المسألة التالية: «هل الثورة مسيحية، أم مناهضة للمسيحية؟... لا أرى حتى: الآن على المسرح سوى حدثين كبيرين، سوى مبدأين، ممثلين اثنين وشخصين، المسيحية والثورة». ومقدمة عام 1868 تصف روسو وروبسبيير «بنصفي مسيحيين» (p. LXIV)؛ ويرد Michelet على كتاب Histoire لـ Louis Blanc، الروبسبييري أكثر من اللزوم، بأن روبسبيير (قتل كل شيء، واحتفظ بالكهنة، العنصر المؤكد للثورة المضادة» (LXVI). وتوطئة (1869) La Terreur، بعنوان Le (Tyran) تؤكد أن روبسبيير كان أسوأ من لويس الرابع عشر ونابوليون، وانه كان يستمد قواه من اليعقوبيين، والكهنة، والمالكين؛ «لقد أعاد فتح الكنائس، وألغى القرن الثامن عشر، وأغرقنا في الماضي، (LXXVI) ... ؟ «من ارتياب إلى ارتياب انتهى إلى تمجيد نفسه» (LXXIX). إنه يمثل «الموضوع الأكثر مأساوية الذي قدمه لنا التاريخ... والأكثر هزلاً. وليس لشكسبير شيء مماثل»، «المنافق السياسي الحقيقي»، «أشكال زنا لروسو كاذب»، «... مناهض للاشتراكية» (LXXXI- XXXVII)، وفي الجزء 2، الكتاب XIV، يحمّل الدين فشل الثورة. «التي كان عليها أن لا تقنن القرن الثامن عشر وحسب، وإنما أن تحييه وان تنكر الدين (p.1539). وإثر عيد الكائن الاسمى «كان الملوك كما الكهنة يضعون أملهم في روبسبيير»، هذا ما كتبه، ثم ذهب إلى بعد من خرافة الملكية لروبسبيير (كان الملكيون (يفترضون فيه روح ملك»، صفحة (LXIX) (أ)، بالكلام عن «بابويته» (صفحة 1571). وعلى صعيد الحدة ذاتها، وإنما في الحقيقة انطلاقاً من المقدمات الطبيعية الفلسفية الأخرى، نجد Sade في انطلاقاً من المقدمات الطبيعية الفلسفية الأخرى، نجد Français encore en effort... قسم الرماح القصيرة، «روبسبيير السافل» (2)، أو condorcet الحكيم: قسم الرماح القصيرة، «روبسبيير السافل» (2)، أو Journal).

من المناسب إذاً استعادة الملف، بغير تعابير جدال سياسي (كان الجدال السياسي في ذلك العصر يرويه لنا المؤرخون) تحوّلنا عن موضوعنا، وإنما على أساس معطيات جديدة، وبخاصة أرقام اعلامات المحفوظات البرلمانية الألف ومئتين وخمسة وثلاثون التي استغلها حديثاً La Révolution contre l'église, de la raison et de في Michel Vovelle في l'être suprême (Ed. Complexe, 1988, p. 47).

Cf. Bronislaw Baczko, Robespierre- roi ou Comment sortir حول هذه الخرافة، (1) de la terreur, Le Débat, n° 39, mars 1986.

<sup>(2)</sup> أعيد نشر هذا المقتطف من Philosophie dans le boudoir في كتيّب مستقل في Bernis المجتاب المستقل في Bernis الطاردينال المستكرة إلى الكاردينال الطاردينال الطاردينال المستكرة إلى الكاردينال الطبحات (Contre l'être suprème (Paris, Quai Voltaire, 1989), على روبسبيير وصفته بأنه (Scylla) الجديد)، تتضمن هذه الصيغة: (سوف يضيء مشعل الفلسفة، دائماً، مشعل العمل، ولن ينطفئ في المعابد، ولو تحرك ألف كائن السمى لاخماد شرارته) (صفحة 49 و50).

المقصودة بتاريخي نقاط الاستدلال 10 تشرين الأول 1793، عيد العقل في Notre-Dame، و8 حزيران 1794، عيد الكائن الأسمى. إن شبه مجموع مداخلات روبسبيير المكرسة للمسألة الدينية، منذ المقولات (Contre le philosophisme et pour la liberté des cultes الميعقوبيين) غداة عيد العقل (21 تشرين الثاني 1793)، وكذلك النصوص الثلاثة الكبيرة (cf. supra, p.76)، مموضع بين هذين التاريخين. ومضمونها هو مضمون تسريع نزع النصرانية الذي حقت عليه حكومة بلدية باريس التي كانت تصطدم بنمو التحرك الديني في الريف وقد كان يقود الاكليروس والنبالة إلى المصالحة ضد الثورة برسم ظلال الحدود بين الاكليروس الدستوري والاكليروس المتمرد. وكان Pétion، رئيس بلدية باريس، وManuel، وكيل حكومة بلدية باريس، قد منعا الزيّاح، وكان الثاني يريد منع ممثلي الشعب والقضاة حضور أي تعبد كان: «لا يمكن أن يكون هناك، في بلد حر، أي تعبد مسيطر غير تعبد القانون»(1). وأشار كذلك بإلغاء الدستور المدنى للاكليروس والوجود الشرعى للكنيسة. وقد احتاج Hebert في Père Duchesne قائلاً: «آه. العمل. كم أنا مسرورا لقد قرأت وأعدت قراءة هذا القرار المدهش المتعلق بالزيّاح والموقع من قبل Pétion. ذلك هو عين الحكمة والقول الصحيح. كم سيغتاظ الاشخاص اللينون... لقد انتهى الأمر: لن تعود سيطرة الكهنة أبداً»(2). وقد أثار اقتراح Cambon، في تشرين الثاني 1792، بإلغاء أي تمويل للاكليركيين، ردة فعل

Cité par Jaurès, ouvr. cité, t. 3, La Convention, 1. p. 230. (1)

<sup>(2)</sup> المرجع عينه.

حادة من قبل روبسبيير: «سوف ترون المواطنين الأكثر ثراء يستغلون هذه الفرصة لجمع ما تبقى من أنصار الملكية تحت شعار التعبد الذي سيتحملون أعباءه». وهو إذ يتصدى «لمشعل الفلسفة»، يفصل الاكليروس عن «فكرة الدين» (7 كانون الأول 1792). ومن هنا يتميز الطابع الفلسفي الصرف لموقفه عن الطابع السياسي له Danton الذي كان ينتهي إلى المخلاصة عينها (ضد مشروع Cambon)، بأنه ليس في الدين سوى تغرية عابرة قابلة لأن تجنب الأمة اختبارات جديدة. ولهذا لم تتوقف الحركة. بل على العكس. فالتدابير المناهضة للدين، قبل نزع الصفة الكهنوتية علناً عن المطران المكان من فرنسا تقريباً، فكان إقفال أمكنة العبادة تضاعفت في كل مكان من فرنسا تقريباً، فكان إقفال أمكنة العبادة وحرمان الاكليركيين من أن يصبحوا مدرسين (1).

والتحقيق الذي سنذكر به فيما بعد يتيح إبراز بعض السمات الجديدة وذات الدلالة في سياق ذلك العصر التي تثبت صحة الفرضيات والحدس الأفضل من Jaurès إلى Aulard ومن Soboul إلى Guillemin. وهذه هي النتائج الاساسية. إن مرحلتي التعبد والعقل وتعبد الكائن الاسمى لم تكونا، في أول الأمر، بين قوسين أبداً. وكانت هناك مرحلتان تماماً: فمع العقل الذي أصبح من الممكن من بَعْدُ (إعادة تكوين رحلته عبر فرنسا بشكل دقيق» (2)، نتبين سعي غازياً يهدف إلى تدمير النظام القديم للتعصب والخرافة والى إقامة نظام جديد (3): من ثماني عشرة ألف إلى عشرين ألف

Vovelle, ouvr. cité, Chronologie, p. 271.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> المرجع عينه، صفحة 56.

<sup>(3)</sup> المرجع عينه، صفحة 68.

استقالة من الاسقفية، وأكثر من ثلاثة آلاف تغيير لاسماء مشتركة (مثلاً Saint-Tropez أصبح Cassius أصبح Sainte-Maxime؛ خلا واحدى وثمانون حالة «حرية»؛ وثلاثة وخمسون «Marat» جاءت بشكل واسع في مقدمة الالقاب). كنائس تحولت إلى معابد للعقل، وأحياناً تسليمات ضخمة لفضية كنائس موزعة بدون مساواة حسب المحافظات، ومحاربة الإيقونات، وتدمير المحفوظات، النح... وزواج الاساقفة الذي سبق، في الغالب، نزع الصفة الكهنوتية، والذي امتدحه روبسبيير منذ 31 أيار 1790، يتعلق بستة آلاف شخص(١)، بتعليلات مختلفة بالطبع: ولم تتمتع باريس بأي امتياز، وقد الدفقت الموجة من الريف كله، حتى البعيد، ومن البلديات الأكثر تواضعاً (2). ودامت القضية نحو ستة أشهر . وبلغت الأوج في شتاء 1794 مع أعياد، وولائم، واحتفال بالانتصارات وبالشهداء الثوريين (Bala) وViala الذي كان غالباً في كل مكان) ومظاهرات تعبد للشخصيات(3). والمدائح المكالة للعقل تؤيد الحرية، والمساواة و... الثورة. والكائن الاسمى الذي استبدل بالعقل، دون إبعاده تماماً، والذي لا يتناول، بالضرورة، القطاعات الجغرافية عينها، تلقى استقبالاً كثيفاً... ألف ومئتان وخمس وثلاثون عريضة في أقل من أربعة أشهر، من فلوريال إلى تيرميدور، حول الموضوع المشترك للمصادقة على مرسوم 18 فلوريال في صدد خلود النفس وبالتالي خلود إعلان الكائن الأسمى»، الذي «جمع رضا أكثر مما جمع العقل في عشرة

<sup>(1)</sup> المرجع عينه، صفحة 155.

<sup>(2)</sup> المرجع عينه، صفحة 158.

<sup>(3)</sup> المرجع عينه، صفحة 178.

أشهر»(1). وسواء أكان هذا النجاح يُفشر أم لا بفشل نزع النصرانية، فإن المقاومة التي أثارها هذا النزع والتي من الصعب تمييزها من الثورة المضادة المفتوحة(2)، بينت أن روبسبيير على حق وكذلك «الامتناع الكاشف للممثلين الروبسبييريين» (ومن بينهم شقيقه الأصغر منه)(3). غير أن ذلك لا يمنع من أن «أنفاجاً من أن حملات بكاملها لم تنجح في تكوين مقدارها من Vendées (محافظة في فرنسا) جديدة». ومن هنا هذه المعاينة: «ربما كان يُقدّر أن نزع النصرانية لم يكن بالنسبة إلى المجتمع الريفي بكامله بديهة خارجية المنشأ، ولا فضيحة محض<sup>(4)</sup>. وهذا الدرس العام هو أن أزمة العام الله المالية في العام الله المعارقة القافية تعام الله المعارقة التي المحداث الرئيسية للمغامرة الثورية التي عاشها العدد سياسياً، يظهر كأحد الاحداث الرئيسية للمغامرة الثورية التي عاشها العدد الأكير (6).

### الفرضيات

بامكاننا، وقد أعيد السياق على هذا الشكل، النظر إلى موقف روبسبيير وعرض فرضياته. وسوف نعمد إلى ذلك، في مسعى فلسفي سليم،

<sup>(1)</sup> المرجع عينه، الصفحتان 186 و187.

<sup>(2)</sup> المرجع عينه، صفحة 234.

<sup>(3)</sup> المرجع عينه، صفحة 197.

<sup>(4)</sup> المرجع عينه، صفحة 258.

Souligné par moi, G. L' et cf. S. Bianchi, Y eut-il une Révolution culturelle en (5) l'an II? in M, n° 17, mars, 1989.

Vovelle, ibid., p. 266-268.

بالتعليق على النص الرئيسي حول المسألة، Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales الذي قدم إلى الجمعية الوطنية، باسم هيئة السلامة العامة، بتاريخ 7 أيار 1794 (18 فلوريال السنة III). وسوف يعطينا فرصة وضع ميزانية لرؤاه الفلسفية التي سنرى فيها أنه لم يكتف بالمرحلة «الدينية» للثورة. فالمقدمة، وهي بالفعل توجيه حقيقي للامة («أيها المواطنون... بعيداً عن مقاعد الجمعية»)، تشدد على ملاءمة الآونة التي تسمح «بتوطيد المبادئ» وإعلان «حقائق عميقة» متطابقة مع المثل الأعلى الجمهوري. إن الأمر يتعلق باستراحة قبل أن تنفجر الانشقاقات في صميم السلطة، وهي تتسم بالانتصارات الحاسمة، في الحرب ضد القوى (Wissembourg)، 24 كانون الأول 1793) وفي الحرب الاهلية (الهزيمة القاندية لـ Savenay، في 23 كانون الأول) على حد سواء، واستبعاد الزمر الرجعية المتطرفة (الهبرتيين، نسبة إلى Hebert، بين 21 و24 آذار)، والمعتدلة (الدانتونيين، 5 نيسان)، واتخاذ تدابير ثورية من إلغاء الرق في المستعمرات (4 شباط) إلى مصادرة ابدال المشبوهين (شياط ـ آذار). ويبدو أن وقت السلام والحكمة قد حان. وقد أدى الحكم الثوري، الذي طُرحت مبادئه، وفي مهلة تكاد تبلغ ستة أشهر، مهمته. وغدا من الممكن بالتالي اعادة الصلة مع الطموحات التنظيرية التي تصدرت التفكير الدستوري وقادت إلى الإعلان الجديد للحقوق في آب 1793. وبذلك نكون أمام قضية خط مستمر في ثلاثة شطور: I - استمرار، II - وحكم ثوري، III - ومبادئ جمهورية انفتحت، بتجاوز الظرفي والسيطرة عليه، على رئاية مستقبل تكريس للنظام الاجتماعي والسياسي الجديد. إن اتساع الرؤى التي بسطها روبسبيير لا يدع مجالاً للشك في صدده. فقد رأت البشرية، وليس في فرنسا وحسب، أن عصراً جديداً قد انفتح أمامها في قطيعة تامة مع ماضيها. إن «العالم الأخلاقي» لحق «بالعالم الطبيعي»؛ «كل شيء تغير في العالم الطبيعي؛ وكل شيء يجب أن يتغير في النظام الأخلاقي والسياسي». لقد أعطت الثورة نفسها مساراً فضائياً يحمل «الحقوق والواجبات» على المستوى الذي سبق أن توصلت اليه «الفنون والعلوم». والانتصار على الاستبداد؛ «ذلك بأن الملوك الذين يصنعون مصير الأرض لا يخشون المهندسين الكبار ولا الرسامين العظام ولا الشعراء المجيدين، بل يخشون الفلاسفة المتصلبين والمدافعين عن البشرية». «كان خط الاثرياء» السند الأخير للطفيان، «والشعب الفرنسي يبدو أنه تقدم ألفي سنة على باقي الجنس البشري». ومن هنا غنائية نداء مزدوج للشعب («يا وطني!... أيها الشعب العظيم!») ولممثليه: «كان فن الحكم حتى أيامنا فن خداع الناس وإفسادهم: يجب ولممثليه: «كان فن الحكم حتى أيامنا فن خداع الناس وإفسادهم: يجب

والقسم الأول من العرض يرتبط بصحة الاقتراح: إن الاساس الوحيد للمجتمع المدني هو علم الأخلاق». إنه لجوء إلى تفرّع ثان. فالفضيلة تواجهها الجريمة؛ والملكية يتصدى لها الشعب: النزاهة الملكية تحترم المملكيات جميعاً ما عدا مُلكية الفقير: إنها تحمي الحقوق كافة باستثناء حقوق الشعب». وانكلترة ومركانتيليتها مستهدفتان بشكل خاص: إن أعضاء البرلمان يبيعون الملك ضميرهم وحقوق الشعب كما يبيع التجار نتاج مانيفاتورتهم. والمخلود هو للاستبداد ما هي الفضيلة للجمهورية؛ والثورة هي انتقال من الأولى إلى الثانية، ولهذا ليس لها أي شأن في أي

«تغيير للسلالة الحاكمة». إننا نجد هنا مواضيع ألفناها، غير أن روبسبيير يحدد بدقة هاجس التكرار الآلي للحياة الخاصة، بالقول إن النزاهة في الانتظام العام يجب أن تطيل النزاهة في انتظام الخاصين. وبالاضافة إلى ذلك، إذا أخذنا بالاعتبار أن هذه الأمثلة جميعاً مأخوذة من التاريخ، ومن العصور القديمة دائماً (سبارتا، وبروتس، وكاتون...)، وإنما ليس على سبيل الحصر، نجد أنفسنا مجبرين على القبول، بالنسبة اليه، بأن علم الاخلاق والسياسة متراكبان بشكل وثيق، وحتى ممتزجان بشكل واسع، على اعتبار أن الشعب هو في مبدأ كل منهما.

والآونة الثانية يقدم لمحة حرب كلامية لتاريخ الثورة. وفي ظل التشريعين الأولين اجتهدت الاحزاب في إعاقة البدء بتنفيذ القواعد التي كانت مجبرة على إعلانها. وكانت الاعتدالية تلعب لعبة الحفاظ على الملكية. وما ان تأسست الديمقراطية (بعد 10 آب) حتى أخذ الارستقراطيون والاجنبي يتسترون بها في سبيل محاولة إفقاد الثقة بها، وكان الحزبان، المتعارضان ظاهريا، اليساري واليمني، يدعمانهم في ذلك. ويذكر روبسبيير بحركات La Fayette، ويادكر روبسبيير بحركات Hebert، من جهة ثانية، الذي والجيرونديين من جهة، وأخيراً حركات Hebert، من جهة ثانية، الذي يضطهد نفسه بنفسه الميمونية الميمونية الميمونية الميمونية النبية الشعب لكي يضطهد نفسه بنفسه بنف

<sup>(1)</sup> إنها صيغة غريبة حقاً وتعود ولا شك إلى احتدام الحرب الكلامية؟ وكان قد سبق لروبسبيير ان عامل Roux «ككاهن حقير» (Sur l'affaire Chabot, 16 mars, 1794) «ككاهن حقير» (5. févr. 1794) «كأجنبي خبيث» (5. févr. 1794).

وكان المأخذ على Danton، المقصود أكثر من غيره، هو، من جديد، إنه تواطأ مع جميع المعسكرات وساهم في المؤامرات كافةً. وكان «المحتالون» قد دمروا مؤخراً الافكار الثورية: «كانت الحرية عندهم استقلال الجريمة؛ والجمهورية استغلالاً للنفوذ، والشعب أداة (...). كانوا ينددون بالمضاربة بالاسهم المالية، وكانوا يقاسمون المضاربين الثروة العمومية؛ كان كلامهم ضد الطغيان لكي يخدموا الطغاة بشنكل أفضل (...). لم يرفعوا شأن الخلود في صدد النظام وحسب، وإنما بالنسبة إلى الدين كذلك. «إن هدف هذا التذكير، الذي يلخص روبسبيير فيه التصرف الذي اعتمده في تفكيك «الدسيسة»، في Rapport sur l'affaire Chabot (والمقصود هو مشروع بدایة شهر آذار)، یرتکز علی إبراز الاتهام الرئيسي: [هم] يزعمون كره الخرافة، لكي نكون في حرب أهلية ونرتد إلى الإلحاد (شددت على ذلك أنا جورج لابيكا). إنها حيوية الجدل، إذ إن الاتهام لا يتناول الافراط الذي يوحى به تعبد العقل وحسب، وإنما يتناول التعبد بحد ذاته. وقد كتب روبسبيير، وهو يتفحص ذرائع «المرسلين المتعصبين للإلحاد لكي يدحضها، ما يلي: «هل كان ذلك رغبة في استعجال انتصار العقل؟ ولكن إهانة العقل عن طريق العنف غير المعقول، وعن طريق الشطط المدبر لكي يغدو مقيتاً أكثر، لم تنقطع: ما كان ما يبدون أنهم ينفونه إلى المعابد الالكي يبعدوه عن الجمهورية». نسجل هنا أنه من الأيسر كذلك لكي يدفع بمهمته أن يكون المشروع قد فشل في الآونة التي تكلم فيها، وذلك بشكل خاص بفضل «العناية التي بذلها الكهنة أنفسهم لايضاح الحقيقة للشعب لحسابهم الخاص»، وأن أغلبية الجمعية الوطنية سبق أن أنكرت تعبد العقل. وانطلاقاً من ذلك استند إلى برهان أول لصالح الدين، ذي طابع تجريبي إن لم يكن غوغائياً: وكل مؤسسة وكل مذهب يؤاسيان النفوس ويرتفعان بها يجب أن يكونا مقبولاً بهما... هل أن فكرة عدمه (أي عدم الانسان) تلهمه أحاسيس أنقى وأسمى من خلوده؟... أنتم الذين تبكون على ضريح ولد أو زوجة، هل يؤاسيكم من يقول لكم لم يبق منهما سوى غبار لا قيمة له؟ وإذا لم يكن وجود النفس وخلودها سوى احلام فسيكونان مع ذلك المفهوم الاجمل من مفاهيم الفكر البشري قاطبةً». ثم أضاف أخيراً، متذرعاً باحترامه لتعددية الآراء الفلسفية: «إن الأمر يتعلق وحسب باعتبار الإلحاد على أنه وطني ومرتبط بنظام مؤامرة ضد الجمهورية».

ومن السهل التصور إلى أي درجة من شأن هذه المقاصد تقوية المشتعين بالضعيف! وهناك براهين أخرى أكثر صلابة، إلا أن الحكم الأخير خطير: اعتبار الإلحاد جريمة؟ وفضلاً عن ذلك مماثلته بالعقل؟ إن التتمة تنيرنا في شأن المظهر «الوطني» للجريمة، إلا أنه يقتضي التوقف قليلاً عند المماثلة. إذا كان روبسبيير، في نظر اليعقوبيين، يذكّر هو نفسه بذلك، «منذ الثانوية، كاثوليكياً سيئاً بما فيه الكفاية»، فإنه لم يكن ملحداً قطعاً. إنه مؤمن، أو بالاحرى آلهاني بمعنى معلمه روسو، وحسب تعبير قطعاً. إنه مؤمن، أو بالاحرى آلهاني بمعنى معلمه روسو، وحسب تعبير سكان ساقوا)(1). لم يكن غير مبال، على نقيض التأكيدات المتسرعة للساقوا)(1). لم يكن غير مبال، على نقيض التأكيدات المتسرعة للهناك المنافوائي (أي من التطرق إلى المنافوائي التطرق إلى

Ouvr. cité, La Convention, 2, p. 1456. (1) والاسقف الساڤوائي هو Le vicaire savoyard لمؤلَّف Emile لروسو.

«العقائد الجليلة» و «العقيدة السامية» لـ «ابن مريم» Lettres à ses) Commettans، رقم 8، 7 كانون الأول 1792)، كما يبين ذلك (Guillemin (ouvr. cité, p. 377) ومن أن يسمى يسوع، أمام الجمعية التأسيسية، «الرب الكريم الذي تجلّى للناس في ظواهر الفقر» (16 حزيران 1790). ومع ذلك لم يعمل أبداً «لصالح الكاثوليكية» (Guillemin) المرجع عينه). إن إدانته للكهنة ولدورهم وللكنيسة ثابتة، وقد وقعنا على عدة أمثلة على ذلك؛ ثم جدد، في 21 تشرين الثاني، هجماته، وإذا كان هناك بعض «الاستثناءات»، فقد تشبّث «بالاعتقاد أنها نادرة». وهذا الموقف ليس، في نظره، على الاطلاق غير متوافق مع نداءاته المتكررة للعناية الالهية، حتى أن نبرته تأتي أحياناً مسيحية(١)، كما هو الحال في مداخلته ضد المارك الفضي (نيسان 1791): «لقد نادتكم العناية الالهية الابدية، منذ أصل العالم، إلى أن تحققوا على الأرض سيادة العدالة والحرية في صميم الانوار الأكثر إشعاعاً التي أنارت العقل العمومي والتي لا مثيل لها...». إنه يريد أن يُعلن عن مشروعه للدستور «تجاه الكون، وتحت أنظار المشترع الخالد» (24 نيسان 1793)، وأن تكون العناية الالهية الغفران العلني العام «للسيادة الطويلة للجريمة والطغيان» (5 شباط 1794). وقد أهاجه خبث Dumouriez الذي يحض رجاله على نهب الكنائس وعلى التشهير بالبيانات الدينية (18 تشرين الثاني 1793)، فيصف البلاط «بالملحد» (التذكير 1 بقضية Chabot). وهو بالمقابل عدائي بعزم للآراء المسبقة الدينية والخرافة والتعصب. هإننا لا نعاني من رفع راية

<sup>(1)</sup> مسيحية: أي نسبة إلى المسيح messianique

الملاحقة ضد أي عبادة، من السعي إلى استبدال الخصومات الدينية بالقضية الكبرى للحرية التي ندافع عنها. ولا نعاني من خلط الارستقراطية بالعبادة، والوطنية بالرأي الذي يناهضها» (28 تشرين الثاني 1793). ومع ذلك فليس الإلحاد هو الذي يعطّل العقل، وإنما العقل هو الذي يبطل الإلحاد: وإن التبشير بالإلحاد ليس سوى طريقة للغفران للخرافة ولاتهام الفلسفة؛ والحرب المعلنة على التثليث Trinité ليسا سوى إلهاء لتمالح الملكية» (5 شباط 1794). أي عقل هذا؟ إنه ليس بالتأكيد العقل المجرد والماورائي، وسوف نعود إلى ذلك، بل والعقل السياسي» (28 تشرين الثاني 1793، وقد شددت على ذلك أنا جورج لابيكا)، العقل الذي يعتبر كسياسة سيئة بذر جرثومات الحرب الاهلية والهجمات العنيفة ضد الآراء الدينية المسبقة (5 شباط 1793)، ويجعل الجمهورية ولا تقهر» (18 تشرين الثاني 1793)، والذي يختلط مع المساواة لكي يرسي قواعدها (26 تموز 1794). إن وضع انتساب روبسبيير إلى العقل موضع شك يجعل صفته كرجل أنوار غير مناسبة تماماً.

#### الكائن الاسمى

إن الزمن الثالث لبرهنة مقولة 18 فلوريال سوف يعطينا، حول مسألة «الافكار الدينية»، تأكيداً جديداً وأصلياً. إنه مركز على العرض بأن «فكرة الكائن الاسمى وخلود النفس هي تذكير مستمر بالعدالة؛ [وان] هذه الفكرة هي بالتالي اجتماعية وجمهورية». وتنتمي البراهين المقدمة إلى سجلات عدة. والمعاينة، من وجهة النظر الفلسفية والأخلاقية، أن «الطبيعة» لم تضع في الانسان «غريزة سريعة» تسمح له كشف الخير من

الشر، «بدون النجدة المتأخرة للاستدلال»، تقود إلى التفكير في أن «الاحساس الديني» يتلافى هذا النقص. ويبدو أن التاريخ يحمل الشهادة على ذلك: لم يتجرأ أي مشترع على «تأميم الإلحاد». كان Lycurgue على دلك: لم يتجرأ أي مشترع على «تأميم الإلحاد». كان يتحادث مع أصدقائه حول خلود النفس وهو على فراش الموت تضرع إلى جنية المقرب اليه. وشيشرون كان يستنجد بغضب الالهة ضد الخونة... وعلى العكس كان قيصر، الذي دعم شركاء Catilina، متمسكاً بخلود النفس، والعصور القديمة نفسها وبخت «جمع أبيقور» عندما مدح الرواقيين. وقاعدة عدم «تثبيط عزيمة الشعب»، على الصعيد السياسي، لا يمكن فهمها على أنها إرادة خداعِه، وإنما على أنها موقف حذر «ورقة» تجاه أخطار عنيف لجر الهجوم ضد عبادة سائدة.

بيد أن روبسبيير لم يتوقف هنا. فبالرجوع إلى الظرف الثوري، وباسم مسلّمة تقول إن «القلب البشري في الأزمنة جميعاً هو في الاساس واحد»، تورط في هجوم دفاعي بدون تحفظ تجاه الذين نسميهم اليوم المثقفين. وتأثير «الادباء المشهورين» في الرأي العام لا جدال فيه، كما قال، إلا أنه يمتد إلى «القضايا» وقد لعب دوراً ضخماً منذ «التمهيد لثورتنا». والملّة الأولى التي اتخذت موقفاً «والاقوى والأشهر» هي ملة العلماء الموسوعيين. وقائمة المطاعن المنسوبة اليها طويلة. «بقيت هذه الملة، في الشأن السياسي، دائماً دون حقوق الشعب؛ وفي الشأن الأخلاقي ذهبت إلى أبعد بكثير من تدمير الآراء المسبقة الدينية. وكان زعماؤها يهجون أحياناً الاستبداد وكان المستبدون يموّلونهم؛ وكانوا تارةً يؤلفون الكتب ضد البلاط وطوراً يهدونها إلى الملوك... كانوا فخورين بكتاباتهم الكتب ضد البلاط وطوراً يهدونها إلى الملوك... كانوا فخورين بكتاباتهم

وزاحفين في غرف الانتظار. وقد نشرت هذه الملة بكثير من الحماس. وأي المادية الذي تغلّب لدى الكبار ولدى المغرمين بالأدب، وكذلك لدى ونوع من الفلسفة العملية، إذ قلّص الانانية إلى نظام، ينظر إلى المجتمع البشري كحرب جيل...». وقد نفخت الظروف هؤلاء والطموحين، بعضهم التزم ببيت Orléans، واعتبر جميعهم أن الدستور الانكليزي كان والانجاز الرائع للسياسة». ولا يسمى روبسبيير أي واحد من هذه الملة. والحال إن الحذر ليس مقبولاً، إلا أن شفافية التلميحات، تجاه جمهور الجمعية الوطنية، هي الأخرى.

ويذهب الفكر إلى Voltaire، الترياق الأكيد أكثر من غيره ضد الدين، بالنسبة إلى 'Michelet كما بالنسبة إلى 'Michelet وكذلك Herbert' وكذلك Michelet الذين مثل Michelet لم يخش التودد إلى الكبار وعبادة الملوك الذين الديء مثل Michelet لم يخش التودد إلى الكبار وعبادة الملوك الذين أخذوا منه حصة كبيرة (Catherine de Russie) ويقتضي التذكير هنا بأن روبسبيير كان قد أخذ على الجبروندين بأنهم «أضفوا على بعض من بينهم (مستبدين) ما يكفي من الفضائل والفلسفة لاحتقار مبادئ الارستقراطية الفرنسية وآرائها المسبقة (18 كانون الأول 1793). ويتجه التفكير إلى البعقوبيين في 5 كانون الأول 1792: «لو كان سيزيد من جمهور هؤلاء لا تظنوا أنه كان سيعتنق قضية الحقيقة: كان سيزيد من جمهور هؤلاء

<sup>(1)</sup> وبيد أنه كان هناك شخص عار يدعى Voltaire ساهم بالكثير في ضرب العرش من تحت، هذا العرش الذي رفعه هؤلاء النخبثاء فوقهم باستغلال جهل الأزمنة وسداجة أجدادنا الطيبين... (Lo Père Duchesne, 9 juin, 1792).

المتآمرين المغرميين بالادب الذيل يدمرون الوطن اليوم. Lettres à ses) .commettans, nº 6 وتنتصب صورة روسو، تجاه هؤلاء الموسوعيين المتقيأين وضدهم، وهو غير مسمى وإنما من السهل معرفته: «كمعلم البجنس البشري... هاجم الطغيان، وتكلم بحماس عن الالوهية، وأظهر واحتقاره الذي لا يُقهر للسفسطيين المتآمرين الذين كانوا يغتصبون اسم فيلسوف،، و «جذب اليه كراهية أخصامه واضطهادهم». «آه! لو كان شاهداً على هذه الثورة التي كان رائدها والتي حملته إلى البانتيون، من كان يشك في أن نفسه الكريمة كانت ستعانق بفوران قضية العدالة والمساواة! \*. وقد سبق لروبسبيير، في الجمعية التأسيسية في 9 أيار Sur le droit de) (pétition أن صرح بأن: «العقد الاجتماعي كان، منذ ثلاث سنوات، كتابة ملهبة! كان جان جاك روسو، الذي ساهم أكثر من غيره في التحضير للثورة، متمرداً، كان مجدداً خطراً، ولكي يُرسَل إلى المقصلة لم يكن ينقص الحكم إلا خشية أقل من الوطنيين، وعند الكلام عن معاصريه الذين حاربوا الثورة، وأذلوا الشعب، وأفسدوا الرأي العام، و «تعهدوا للزمر» أو لجأوا إلى الحياد، قسا في حكمه أكثر: (إن الادباء بشكل عام تسربلوا بالعار في هذه الثورة. وتجاه التفكير المخجل، تحمّل عقل الشعب الاعباء جميعاً». وفهذا حِرَفي أظهر نفسه بارعاً في معرفة حقوق الانسان، في حين كان متفاخر آخر بكتبه، جمهوري تقريباً في عام 1788، يدافع بحماقة عن قضية الملوك في عام 1793. وذاك كادح كان ينشر الفلسفة في الأرياف، عندما كان الأكاديم Condorcet، المهندس الكبير في السابق، كما يقال حسب حكم الادباء، والاديب الكبير حسب قول المهندسين، والمتواطئ منذ ذلك الحين، والمحتَّقُر من الأحزاب كافةً، يعمل بلا انقطاع للتعتيم عليه بحشو

الكلام الخادع في ربسوديّاته (١) المرتزقة». وهنا يعطي روبسبيير الاسماء: اسم Condorcet» وفي الواقع آخر العلماء الموسوعيين، (وقد ولد عام 1743)، وكانت له معه تصفية حساب، شخصية ولا ريب، ولكنها مؤسساتية وسياسية أيضاً، منذ أن رفض مشروعه للدستور، «مخطط ماكر رسمه المتآمرون» (15 شباط و10 أيار 1793)، وقد تخلى عنه أصدقاؤه أنفسهم (٤)؛ وإسما Vergnaud وGensonné كلاهما مقتنعان بالإلحاد ولذلك تم التشهير بهما أمام الجمعية الوطنية؛ واسم Danton، من جديد، والذي كان يبتسم شفقة لتسميات الفضيلة، والمجد، والاجيال القادمة». هؤلاء «الذين تخلّوا عن قضية الشعب، كانوا يغطّون تخلّيهم بحماس مناهض للدين وحرب معلنة على الالوهية.

وييرز درسان من هذه القضية العمومية الجدية.

يتيح الدرس الأول تطويق علاقة روبسبيير بالفلسفة، بالذهاب إلى أبعد من التلميحات التي وقعنا عليها هنا وهناك. لم يتغير وضعه اطلاقاً من أول مجرى عمله إلى آخره؛ ويتضمن سفحين، ينتقد الأول ويصل إلى حد التهكم، ويقسو بدقة على «السفسطيين المتآمرين الذين كانوا يغتصبون

<sup>(1)</sup> ربسودية: Rhapsodie: قصيدة ملحمية كان ينشدها رواة محترفون.

<sup>(2)</sup> كان قد سبق لروبسبير أن استجوب Condorcet، بعد حل الجمعية التأسيسية آخذاً عليه وعلى Brissot كذلك عدم الاهتمام والعناية بطلب الجمهورية إلا في سبيل تقسيم الوطنيين وترك مؤامرة La Fayette تعمل La Fayette تقسيم الوطنيين وترك مؤامرة Condorcet تعمل (2001. وروبسبيير كان ظائماً ولا ريب تجاه Condorcet كذلك كما هو هذا الأخير بالنسبة اليه، إذ إنهما كانا قريبين إلى بعضهما في العديد من الأفكار، سواء بالنسبة إلى مجيء الحرية عن طريق الثورة. أو امتداد الحقوق أو رفعة السلطة التشريعية (Cf. M. مجيء الحرية عن طريق الثورة. أو امتداد الحقوق أو رفعة السلطة التشريعية (Crampe-Casnabet Condorcet, lecture des Lumières, Paris, PUF, 1985)

اسم فيلسوف». ومنذ مرافعته في قضية Déteuf ، في آب (cf. supra, اسم فيلسوف) (p.19 كان روبسبيير قد مرر خط تماس، في صدد الدين، بين «الفلسفة الطائشة ، وبين «السياسي المستنير الذي يرى في إكليروس الملكيات العصرية جسماً وسيطأ يرجع وجوده إلى الدستور، ولا يمكن اسقاطه بدون هزّ الحدود التي تفصل الملكية عن الاستبداد». وبعد إحدى عشر سنة، وفي سبيل توقيف نزع النصرانية والنقد اللاذع المناهض للدين ل Momoro وHebert، وقف «في وجه التفلسف وفي سبيل حرية العبادات» (21 تشرين الثاني 1793). نحن نعرف أن العلماء الموسوعيين هم مستهدفون، ولم يكونوا وحدهم إطلاقاً، إذ إن الإدانة يعجب أن تطال في الواقع جميع الذين يعتبرون، تمحت تسمية «فلاسفة»، أنهم أتنوا التحضير الأيديولوجي للثورة، وفي مقدمتهم «الماديون». ولم يكن روبسبيير مادياً، كان، على العكس، يحتقر في هذه النحبة من المثقفين البورجوازيين، والارستقراطيين، و«المغرمين بالاهب»، الذين كانوا، رغم حدة كتاباتهم يتحالفون مع السلطات القائمة، ولم يكونوا، وصورة Condorcet تثبت ذلك، ثوريين بعد 14 تموز. كان يعرف، ولم يكن ذلك قليل الاهمية عنده، أن هؤلاء الناس كانم ا يصنعون الرأي العام. والسفح الثاني، الايجابي حتى الغِنائية Lyrisme، يحتدح في الفلسفة إرشاد سياسة «مستنيرة» ومختلفة جذرياً عن الاستبداد بالنعت عينه، وديمقراطية، واجتماعية، وشعبية: «الديمقراطية لا تناسب إلا الشعب: إلا الناس الذين، في جميع الظروف، عندهم نفس طاهرة وسامية، والفلاسفة أصدقاء البشرية، وغير المتسرولين» (10 نيسان 1793 (وقد شددت على ذلك أنا جورج لابيكا).

واختيار روبسيير واضح، إنه روسو ضد Voltaire. إنه لا يتماثل

باستاذه في الفلسفة إلى درجة أن وحدتيهما، وبخاصة عشية الموت، تقدمان مماثلات مقلقة، وحسب، بل يجري كل شيء، في موقع السلطة، كما هي المحال بالنسبة إلى مقولة فلوريال، كما لو أنه كان يريد الثأر له من مراراته وجعل معاصريه وزملائه في الجمعية، منافسي أعداء جان جاك، يدفعون الثمن غالياً. والحال إن هؤلاء الأخيرين، لنسمّهم ڤولتيريين، هم أغلبية واسعة في الأجسام المشكّلة وحتى بالنسبة إلى اليعقوبيين. والابتهاج المستتر وراء هجوم فلوريال الذي انتهى بانتصار إثر اعلان عبادة الكائن الاسمى، ليس، بهذا المعنى، سوى الانتقام لروسّو، سوى الثأر له بعد وفاته. يبجب أن لا نخطئ في ذلك. ففي كل مرة يثير روبسبيير دور الفلسفة، بلا زيادة، في الثورة، عندما يكتب، مثلاً، بعد فرار الملك: «لقد اختار الوقت الذي كان فيه الكهنة المخونة قد أنضجوا التعصب وأقاموا في وجه الدستور كل ما تركته الفلسفة من حمقي في المحافظات الثلاث والثمانين، (21 حزيران 1791؛ وقد شددت على ذلك أنا جورج لابيكا)، أو عندما يتكلم عن «مسلمات الفلسفة المطبقة في تنظيم المجتمعات السياسية» (28 تشرين اوول 1792)، في كل مرة كان الأمر يتعلق عموماً بالانوار المعتمدة وإنما المقدرة من زاوية رؤية روسو. إن اعتبارات كهذه يمكن أن تفتح حرباً كلامية لا يمكنني هنا إلا أن أثيرها: الحرب الكلامية لفلسفات الثورة وحرب الفلسفات في الثورة (أو الثورات)(1). وقد نتساءل،

<sup>(1)</sup> هناك حكم مماثل لدى Marat: «لقد حضّرت الفلسفة للثورة المحالية وبدأت بها ومهّدت لها؛ وهذا لا يقبل المجدل؛ بيد أن الكتابات لا تكفي؛ يبجب أن تكون هناك أعمال؛ والمحال هذه لمن ندين بالحرية لغير الحركات الشعبية، (L'Ami du peuple, أعمال؛ والمحال هذه لمن ندين بالمحرية لغير المحركات الشعبية، (10 novembre 1789)

بشكل خاص، إنطلاقاً من موقف روبسبيير، حول الفكرة المتلقاة عن الدور الحاسم للمادية، ومعها عن فكرة هذا الشعب الذي أخذ، وحده، القضية على محمل الجد.

ويقودنا الدرس الثاني إلى العودة إلى مسألة الإلحاد وطابعه «الوطني». إن ذكر أسماء أخصام روبسبيير الملحدين وحده يكفي لكي تدرك أنه يدل بهم على أحزاب سياسية تلتقي أيديولوجياً رغم تباعداتها ومقصدياتها، اليمينيين من جهة (الجيرونديين)، والرجعيين من جهة ثانية (الهبرتيين: نسبة إلى Hébert). وكان، في تشرين الثاني 1793، وهو يدافع عن العناية الألهية ضد Guadel، قد صرح بما يلي: «بامكان أي فيلسوف أو أي فرد تبني الرأي الذي يعجبه في هذا الموضوع. وأي واحد يبجرّمه في ذلك هو أحمق، غير أن المشترع سيكون مئة مرة أكثر حمقاً منه إذا تبنى نظاماً كهذا.. وقد يقال إننى ضيّق التفكير، إنسان أفكار مسبقة، وإنني متعصب... إن الإلحاد هو ارستقراطي. وفكرة الاله الاكبر الذي يسهر على البراءة المضطهدة والذي يعاقب الجريمة المسيطرة هي فكرة شعبية تماماً، وكان في مشروع مقولة، في منتصف كانون الثاني 1794، وجد بعد إعدامه، قد شهر مرة أخرى (بفلسفة تجارية وعاهرة للطغيان كانت، وقد نسيت العروش لكي تقلب المذابح...، تضع علم الأخلاق في تناقض مع ذاته، وتخلط قضية العبادة بعبادة الطغاة، والمستقيمين مع المتآمرين (...) فتقلصت جريمة التآمر على الدولة إلى جريمة الذهاب إلى الصلاة، وكانت تريد حمل الشعب على أن يرى في الثورة انتصار الإلحاد لا انتصار الفضيلة...» (Euvres, t. X, p. 333-334). ويكون الجواب عن السؤال المطروح

أعلاه معطى بذلك في وضوح: إن هجريمة الإلحاد ليست جريمة رأي، وهي ليست جريمة فلسفية، إنها جريمة سياسية. ولها، كجريمة سياسية، معنيان، ذلك بأن المشترع ليس بامكانه إقامة الإلحاد كنظام أو أن يجعله معياراً دستورياً، وبأن الذين يمجّدونه، وقد أخطأوا الخصم، عن نية حسنة أو سيمة، لا يخدمون الشعب ولا الثورة. فالإلحاد نقيض الفضيلة، وبالتالي فهو مناهض للثورة. وانطلاقاً من ذلك من المشروع قطعاً الكلام عن خط طبقي حقيقي لروبسبيير بدون مبالغة ومفارقة زمنية. وبالمقابل عن خط طبقي حقيقي لروبسبيير بدون مبالغة ومفارقة زمنية. وبالمقابل أظهر قراءة جدية، كلمة فكلمة، الفلاسفة، والبورجوازيين، والملاكين، والنبلاء، والإلحاد، وإرادة تدمير المذابح، والصورية، والتفلسف، من جهة أولى، ومن جهة ثانية الشعب، والطبقات الكادحة التي لم تحصل من الثورة على أي شيء، والفضيلة، والحرب المعلنة على العروش، والتسامح تجاه العبادات والكائن الاسمى.

#### سياسة ودين

يعلن القسم الأخير من مقولة فلوريال مبادئ سياسة أخرى، «سياسة معاكسة»: «عبادة نقية للكائن الاسمى»، «دين شمولي للطبيعة»، وانتصار «العقل» و «الفضيلة» ويجيب روبسبيير على اعتراضين. على خطر تجديد التعصب أو الافضلية المعادة للارستقراطية، وقد قيل، بالمختصر، الجوهري في ذلك(1). فالحرية المتحالفة مع الحكمة سيتحمل القناعات،

<sup>(1)</sup> من Contre le philosophisme (بتاريخ 21 تشرين الثاني 1793): «كلا، ليس التعصب هو الذي يجب أن يكون اليوم الموضوع الرئيسي لقلقنا, هناك خمس سنوات من ثورة ضعف الكهنة، تشهد على عجزها......

وفي حال «سوء النية المضادة للثورة»، سوف يطبق القانون بقسوة (تراجع أيضاً مقولة 5 كانون الأول 1793)، وتوصيات هيئة السلامة العامة لدى الجمعية الوطنية). وعلى فرضية إقامة «سيادة» الكهنة كان أكثر فصاحة، إذ إنه وجد هنا فرصة البرهنة من جديد لصالح تبني عبادة الكائن الاسمى. لقد قتل الكهنة أنفسهم «فهم بالنسبة إلى علم الأخلاق ما هم المشعوذون بالنسبة إلى الطب. وكم يختلف إله الطبيعة عن إله الكهنة! إنه لا يعرف شيئاً أكثر شبها بالإلحاد من الأديان التي صنعوها». لقد «خلقوا إلها على صورتهم... ولم يدعوه إلى الارض إلا لكي يطالبوا بعشور Dîmes لفائدتهم، وبثروات وأمجاد وملذات ونفوذ. إن الكاهن الحقيقي للكائن الاسمى هو الطبيعة (...). فالصولجان والمبخرة تآمرا لإلحاق الخزي بالسماء ولاغتصاب الارض. لندع الكهنة ولنعد إلى الالوهية. إن الكهنة لا يُخشى أمرهم: «إنهم يخشون تماماً تقدم النور» (21 تشرين الثاني 1793)، ويتبعون المهمة الملقاة على عاتق التمثيل الوطني: «لنربط علم الاخلاق بقواعد أبدية ومقدسة. لنلهم الانسان هذا الاحترام الديني للانسان، هذا الاحساس العميق بواجباته الذي هو الضمانة الوحيدة للسعادة الاجتماعية لنغذه عن طريق مؤسساتنا كافة؛ ولتكن التربية العامة بشكل خاص موجهة نحو هذا الهدف (...). لم نعد أمام تشكيل سادة وإنما مواطنين». يجب أن يُعلن بالطبع عن حرية العبادات (وسيعلن عنها). ويأتي أخيراً الاقتراح المتعلق «بالاعياد الوطنية». إنه ليس إضافياً. وقد أعطاه روبسبيير، بالحكم عليه من خلال الحرارة التي قدمه بها، قيمة كبيرة، وأظهر سواء على أساس الامثلة التي أخذها من العصور القديمة أو على أساس تسميات هذه الاعياد ومحتوياتها (أبطال ثوريين، وفضائل، و... التعاسة بعينها) ميله

السياسي إلى التجمع واهتمامه بالتوليمات الشعبية<sup>(1)</sup>. والمرسوم المتضمن خمس عشرة مادة والذي دعا الجمعية الوطنية إلى التصديق عليه، فظهر هكذا كوصية رجل دولة وكطريقة لتمجيد فكره.

ومن هذا المجرى تبرز فكرة هي قوة. فعبادة الكائن الاسمى، هذه العبادة ضد العبادات، هذا الدين بلا دين الذي بامكاننا وصفه بشكل متنوع «بالعلماني»، أو «بالطبيعي»، أو «بالقلبي» أو «بالمدني» الخ...، والذي به يواتينا الحظ للسخرية من أنفسنا بالتنافس، لجهة البلاط وحاشيته ولجهة عامة الشعب(2)، تندمج بشكل مناسب تماماً بفكر روبسبيير، وبسياسته للفلسفة. إنها ليست طوباوية ما لم نعتبر أن عمل الشِكّة(3) التاريخية، وبالأولى مُبْتَكُر ثورة، يسم بالمنع أي إرادية وأي رغبة في تسجيل حلم في مجرى الاشياء، وهي ليست أيضاً علماً روحانياً، وإن كان ذلك لا يعجب Guillemin، حتى وان كان بعض تصريحات روبسبيير، هنا وهناك، بامكانه أن يدعو إلى الاعتقاد بأنه ظن نفسه مزوّداً بمهمة إنقاذ (صفحة 405). إن خدمة قضية الشعب والحفاظ على استمرارية الثورة يكفيان لإضفاء تماسك على فكره الخاص به. إنه تماسك لم يكن غريباً

<sup>(1)</sup> كان روبسبير قد أمر هو نفسه بتسبيح للكائن الاسمى. وقد فضّل تسبيح الكائن الاسمى. وقد فضّل تسبيح... 9 Desorgues على تسبيح تسبيح... و Marie-Joseph Chénier على تسبيح... (Cf. Chansonnier révolutionnaire ouvr. ترميدور الذي يحتفل بسقوط الطاغية cité, p. 173- 176 et p. 201- 206).

<sup>(2)</sup> يقول الملحد Brotteaux في Les Dieux ont soif في Anatole France ل Anatole France: (... هؤلاء اليعقوبيون الذين يريدون أن يجعلونا فاضلين ويرفعونا لكي نتشرف بالاله.

<sup>(3)</sup> الشِكة: نوع من السلاح.

عن الجمعية الوطنية، طالما أنها تابعت روبسبيير، إن كان ذلك في زمن علاقة قوى، وبالنسبة إلى عدد كبير من أعضائها الذين تخلوا عنه (أو جنبوا؟)(1). ولا ريب أنه لم يكن أشد بشكل خاص في بلد، بعنايه الالهية وأريافه التي لم ينقطع العفيف عن إظهار تعلقه بها، كان يجد نفسه متعباً من الافراط في الحرب الاهلية وربما أقل إشباعاً بالكاثوليكية كما كان يظن على السواء (.Cf. Vovelle, ouvr. cité, p. 230 et s.).

هل نبحث عن أسلاف وورثة للفرضيات الروبسبييرية حول الدين؟ إن ذلك يستدعي فصلاً واسعاً ليس له هنا سوى مجال صغير جداً. لنقل بالمختصر، وعلى سبيل الاشارة، إنه، في ما يتعلق بالاسلاف، من المناسب الاستدارة باتجاه المنقبين الانكليز، هذا الجناح اليساري لل المناسب الذين كانوا يجمعون، بشكل وثيق هم أيضاً، بين المساواتية والدين أو باتجاه Dom Deschamps، وهو روسّوي آخر وقف في وجه «الإلحاد المستنير»، واتهم الماورائية، التي لم تكن تتطرق إلى ما هو إجتماعي وكانت ترى في الدين قناع الملكية (ق)، بأنها باطلة. وكان

<sup>(1)</sup> يُرجع أيضاً إلى حكم J.-P. Sironneau: الم يسع تاريخ الجمعية الوطنية إلى إعطاء اساس ديني للسلطة السياسية وحسب، وإنما أيضاً إلى جعل النظام الاجتماعي مشروعاً بالرجوع إلى سمو جديد. إن أدلة هذه الحاجة الى عبادة مدنية هي عديدة، (Sécularisation et religions politiques, La Haye, Mouton éd., 1982)

Cf. J. Droz, les utopies socialistes à l'aube des temps modernes (in Histoire (2) générale du socialisme, ouvr. cité, t. 1, p. 98-99).

Cf. A. Soboul, Lumières, critique sociale et utopie pendant le XVIII siècle (3) français, ibid., p. 151 et s.

Rétif من Bretonne قبل أن ينتقل إلى الثورة المضادة، أو Bretonne من Mercier قريبين من هذه الاحكام (1). وبالنسبة إلى الورثة يمكن الكلام عن التنبه الثابت لأنغلز للمشائل الدينية، منذ رسالاته للاخوة Gräber حتى بحثه غير المنجز حول المسيحية الأولية، انغلز نفسه الذي لم يخش وضع مقابلة بين اشتراكيين ومسيحيين (مقدمة عام 1895 لـ 1895 لـ Lettres de classes)، حتى أنه وصل إلى القول «يجب أن يكون هناك دين للشعب» (2).

إن الجدل بين البلشفيك، عشية الثورة السوڤياتية، ذو فائدة أكيدة. إبنا نرى فيه Gorki، الحساس تجاه التدين الشعبي، وGorki الذي، وقد قام بالخطوة، يقترح على الاشتراكيين أن يجعلوا من أنفسهم «بُناة الاله»، وكان قبالتهما لينين، الذي هاجمهما بدون مجاملة، والذي لم يتغير رأيه: إن مسألة الدين، حتى في العمق الحساس للارياف، تبقى تابعة ومتوقفة على الصراع الطبقي؛ وبالتالي ليس هناك مجال لمهاجمتها مواجهة، على اعتبار أن الدعاية لصالح الإلحاد، وبخاصة عن طريق دعاية كتابات الماديين الفرنسيين، لا تعود إلا للصراع الايديولوجي (3). إن تفكير كتابات الماديين الفرنسيين، لا تعود إلا للصراع الايديولوجي (3). إن تفكير والدوس التي يمكن أن يستخرجها الشيوعيون منها يستحق أيضاً أخذه

Cf. A. Soboul, ibid., p. 182 et s. (1)

Socialisme utopique et socialisme scientifique, Sur la religion, Paris, Editions (2) Sociales, 1972, p. 307.

Cf. G. Labica, Lénine et la religion, in Philosophie et religion, Paris, Editons (3) Sociales, 1974.

بالاعتبار. هذا بقطع النظر عن تعددية المسأليات التي تحيل اليها اليوم الظاهرة المعمدة بشكل سريع أكثر من اللازم، أو «علم لاهوت التحرير» بين غيره... والتاريخ الأحدث، إذا كان لا بد من التطرق إلى ذلك وحسب، لم يخطّئ أبداً روبسبيير على الأقل في النقطتين التاليتين: موقف المثقفين أمام المسارات الثورية مع مخاطر «خيانة الاكليركيين» التي لم تستبعد أبداً؛ وبخاصة الشطط المأساوي، المتجاوب الوثيق مع التعصب التربيبي Théotratique، الذي لم يتخلف عن إثارته أي مشروع «لتأميم الإلحاد». ولم تحقق أي نظرية للايديولوجيات أي تجارة رابحة من هذه المعضلات.

## خلاحلة

## الرقيب المزعج

لم يتوقف زمن الثورة الخاص بها عن الاسراع. فبين 7 أيار 1794 (18 فلوريال) و8 حزيران (20 بريريال) حيث احتفل، وفاقاً للمادة XV من المرسوم الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية، بالعيد الوطني للكائن الاسمى الذي لاقى، حسب أقوال المعاصرين وMichelet نفسه، نجاحاً شعبياً كبيراً، كان قد مرّ شهر ونصف الشهر: لم يدم الثار لروسو طويلاً وانهار روبسبيير تحت هجمات الذين شهر بهم، ممثلين في مهمة، نازعي المسيحية غير النادمين، من حزب Marais، أنصار الثورة المضادة في الداخل والخارج، وهجمات رفاقه أنفسهم، باستثناء المربّع الأخير للأوفياء، وبشكل أعم جميع الذين كانت قوانين بريريال (10 حزيران) قد أثارت ضغوطهم أو برّدت الحدة التغييرية. وكانت مداخلته الاخيرة بدون مواربة، وبدأت بالتذكير بالزمن السعيد القريب في الحقيقة: «كان هذا اليوم قد ترك في فرنسا انطباعاً عميقاً للهدوء، والسعادة، والحكمة،

والطيبة...»؛ وإنما وعندما عاد الشعب إلى مقراته المنزلية، ظهر المتآمرون ثانية، وبدأ دور المشعوذين من جديد». وتلقى روبسبيير تسمية «الرقيب المزعج» كما يصف نفسه هو، وقد أمّن له، في مناسبات عدة، النجاح في تغيير رأي مضاد في الجمعيات والنوادي كما في البلاد. لقد شهر طويلاً بخيانة المبادئ وعاد إلى قضية «المحتالين» الكلمة التي تتكرر دائماً بطرق مختلفة. وانتفخت حقباته ضد السياسي الاخرق وضد اللاأخلاقي حتى الملحمية. ولكننا لسنا غداة 10 آب. «فالثورة المضادة موضع إعجاب المالية... وجميع أحزاب الاقتصاد السياسي...»، وهذا المجهود الأخير للبصيرة الذي يستهدف علنا سياسية طبقية اتجهت نحو الاحتكار، والمضاربة والمنافع، كان بدون صدى. وحاول مرة أخرى، بمجاملة جمعية وطنية لم تعد قابلة لأن تستمع اليه، اقتراح بعض التدابير الملحة لمعاقبة الاسراف وانقاذ الحكم الثرري، وبخاصة عن طريق تطهير هيئة الامن العام التي اغتصب صلاحيات هيئة السلامة العامة روقد قال إنه تم «تشكيل حكومتين»). وكان ذلك بلا جدوى.. وكان واعياً لذلك تماماً، وتشهد على هذا نداءاته للشعب التي لم تعد سوى سلبيّة: «تذكّر أيها الشعب أنه إذا لم تخيم العدالة في جمهورية بسيادة مطلقة، وإذا كانت هذه الكلمة لا تعنى حب المساواة والوطن، فإن المحرية لن تكون سوى كلمة بلا مدلول...». وكذلك كان حكمه على الوضع: «إن التوقف في الدرب الذي نحن فيه الآن يعنى الفناء؛ وقد تقهقرنا بشكل مخجل... دعوا أحلام الثورة تعوم آونة، لكي تروا الاستبداد العسكري يستولي عليها ﴾؛ وأخيراً، الغياب التام، من أول المقولة إلى آخرها، للتلميح إلى مصيره: (أي صديق للوطن بامكانه أن يبتغي البقاء في الوقت الذي فيه لم

يعد من المسموح به خدمته والدفاع عنه البراءة المضطهدة؟... ماذا يمكن أن يؤخذ على إنسان على حق ويعرف كيف يموت من أجل بلده؟». ويصحح Anatole France في عنوان أحد آخر فصول كتابه Dieux ont (XXXVII) soif (XXXVII) أحد آخر فصول كتابه soif (XXXVII). ولكنه لم يكن نائماً، إنه يضطلع بمنطق يتضمن موته هو. ولهذا، وفي حين كان يدعم إلى حد كبير لا شرعية شرعية الثورات الشعبية، رفض اللجوء إلى القوة لصالحه والتنكر للقانون. وهذا الموقف ليس سمة لشخصيته وحسب، إنه، ونعرف ذلك، ملازم لعلاقات القوى المساء تقديرها في الغالب: إن الروبسبيريين أقلية داخل اليعقوبيين، وهم أنفسهم أقلية بين الجبليين Montagnards الذين ليس لهم أي أكثرية داخل الجمعية الوطنية. وهذا يدعو إلى الكلام طويلاً عن طبيعة سلطتهم (1). كان تأثير الوطنية. وهذا يدعو إلى الكلام طويلاً عن طبيعة سلطتهم (1).

روبسبيير مهيمنأ لمدة ثلاث سنوات تقريبا وفي ظروف استثنائية وضع سمته على مجراها. وكان مسار الثورة الذي لم يكن أحد من محركيه بامكانه السيطرة عليه، بهذا المعنى، مغامرة فلسفية وبالطبع سياسية وشاذة. لقد وقر لأفكار امكانية الالتقاء بحقائق، ومعالجتها، وتركها تفعل فعلها فيه لكي تصبح مبادئ. ولكن زمن هذا الكلام والاقناع بالاعمال وتشكيل الرأي العام الذي كان يرضي أمنيات التقليد العقلاني السابق بكامله؛ بتحويلها وصقلها وإعادة صياغتها، لم يدم، وانتهى آخر تموز (بداية تيرميدور). هل أن روبسبيير مثالي؟ لقد ظن أن مجتمع العدالة والمساواة كان في متناول اليد، وأن درب السعادة عن طريق الفضيلة كان مفتوحاً، وأن الناس كانوا سيتغيرون هم أنفسهم بتغيير ظروف وجودهم جذرياً. ألم يكن ماركس وانغلز، على أي حال، مقتنعين، في عام 1848، بنجاح الثورة، وكذلك لينين، ألم يكن مقتنعاً، في عام 1917، بقِصَر ديكتاتورية البروليتارية؟ ولهذا لا نرى، خلافاً لهم، لدى روبسبيير سوى نظرية للدولة أعدت بضعف، ولا نرى أي رؤية لمجتمع المستقبل. هل انه ربما تجنب ذلك؟ أو ربما لم يكن لديه الوقت؟ أو بشكل أكثر بساطة ما الفائدة من برنامج للمستقبل السياسي والاجتماعي إذا كانت الفضيلة تسود؟ إن روبسبيير هو نقيض ماكياڤيل، ولم ينقطع عن ترداد ذلك في استحواذ في

<sup>=</sup> المرجع ص 185). وآسف (ج.ل.) لأنني لم أتمكن من أن أقترح، إذ لا مجال لذلك هنا، تفحصاً معمقاً لهذا والمخطط، وبخاصة بالنسبة إلى ومزاحميه، مخطط M.Crampe ومخطط Condorcet (يراجع جدول هذين الاخيرين في Talleyrand Casnabet, Condorcet, Lecteurs des Lumières, ouvr., cité p. 128).

Florence Gauthier, art. cité, La guerre du blé..., ouvr. cité, p. 143. (1)

مداخلاته الكبيرة جميعاً، وعن التشهير «بالرعاع الميكيافيليين» الذين يدفعون إلى الحرب (18 كانون الأول 1791)، والى «سيادة الميكيافيلية»، التي كانت تستهتر بحقوق الانسان (أيار 1792)، والى «المشاريع الميكيافيلية» المدمرة لدائني الدولة الصغار المذكورين في مقولته الأخيرة. إن الميكافيلية تختلط بسياسة الاحزاب (ibid)، في حين أن «مخطط الثورة الفرنسية لم يكن مكتوباً بحرفيته في كتب Tacite وماكيافيل» (5 شباط 1794). من الصحيح أن فضيلة الفلورانيتيني ليست لها علاقة تذكر بفضيلة نائب Arras ولا «بوقاحته» في خدمة الطغاة مع إدانة الاستبداد؛ ومنظرو الحق الطبيعي هم بين الرجلين. بيد أن روبسبيير هو أيضاً نقيض Condorcet الذي يقبل بأن تخضع المبادئ «لقوة الاشياء»، كما كان يقول سان جوست. أي مثالي يحدث رعباً دائماً كهذا، من جهة ثانية، وردّاً كهذا من قبل المنتصرين والمئة وثماني ضمايا في ترميدور للرفض المتصلب للقبول في أمجاد البانتيون طنموذجية قد بقيت وكانت تستحقها.

ويبدو، إنطلاقاً من هذا المجرى، وفي خط النصوص التي حاولنا قراءتها أنه يجب التوقف، في الوقت عينه، عند نقطة إرسائها وعند قاسمها المشترك، وتطلّب الديمقراطية السياسية، وإن كان متسماً بالمثل الأعلى. وفي مداخلته حول مبادئ علم الأخلاق السياسي... (5 شباط 1794)، وفي الوقت الذي كان من المطلوب فيه تسويغ ضرورة سلطة تنفيذية قوية، «الحكم الثوري»، وجعل الرعب مشروعاً كنظير للفضيلة، عرض روبسبير، لكي يظهر ولا ريب طابعه الاستثنائي، أسس «الحكم

الديمقراطي والشعبي، التي يجب أن تُستبدل بالسير الطويل «بلا تبصر» (in Bouloiseau (A), p.209). الذي ترشده النيات الحسنة وحسب والديمقراطية، المرادفة للجمهورية، هي أولاً السيادة التي يحوزها الشعب ويضمنها وحده. فالسيادة الشعبية تقيم البحق وتعدّ القوانين الدستورية. وهي تخضع القضاة لها. والديمقراطية ليست حالة يسوي الشعب فيها بنفسه، وهو ومجتمع بشكل دائم، القضايا السياسية كافة، إذ إن خطر سلطة أحزاب سيكون أكثر توقعاً؛ بحيث لا يفوّض إلا «ما لا يستطيع القيام به بنفسه». الديمقراطية هي مواطنية الجميع عن طريق الاشتراع العام. وبالديمقراطية «تكون الدولة حقاً وطن جميع الافراد الذين يؤلفونه»، وليست على الاطلاق حكماً منفصلاً عن القيادة. وليس هناك مواطنون في الجمهورية سوى الجمهوريين. فالملكيون والمتآمرون ليسوا بالنسبة اليها سوى أجانب أو بالاحرى «أعداء»: هذا هو جَذَّب المساواة. وبتعبير آخر، كما أن السياسي يتغلب على الاقتصادي، فإن السلطة التشريعية تتقدم على السلطة التنفيذية وتحافظ على هذا التقدم. وهذا البخلق العملي للثورة الفرنسية، إذ إنه لا يفتقر إلى السوابق مذهبياً، وكان قد شهر، على سبيل التذكير، عن طريق وضع نظام جهد في أن يعمل في وضح النهار، بدون تحفظ، مع العلنية (cf. supra, p.80)، في كلام ضخم جماعي، أو جدال عمومي، أو شبه عمومي (نواد)، في الصحف، أو للاعلانات، أو المنشورات، أو الأغاني الشعبية. وستكوّن هذه الممارسة مدرسة. وقد استوحى منها ماركس الشاب مباشرة، عندما عالج نقد التناقض التحتي للتمييز المقترح من قبل هيغل بين «سلطة تشريعية»، و «دستور» Principes) de la philosophie du droit, 298).

يصنع نفسه. والقوانين التي «تحتاج إلى تكملة تحديد» يجب مع ذلك أن تكون قد سبقت صياغتها. يجب، بالضرورة، أن تكون هناك سلطة تشريعية أو أن تكون قد وُجدت قبل الدستور وخارجه. يجب بالضرورة أن تكون هناك سلطة تشريعية خارج السلطة التشريعية القادرة والواقعية والتجريبية. غير أن هيغل يجيب بما يلي: نحن نفترض دولة موجودة. إن هيغل هو مجرد فيلسوف للحق ويبسط نوع الدولة. فليس له الحق في قياس الفكرة إلى ما هو موجود، إن عليه، بالضرورة، قياس ما هو موجود إلى فكرة ١٤٥١. وقد مرت الثورة الفرنسية بذلك تماماً: «... من الضروري أن تكون حركة التكوين والتقدم قد أصبحت مبدأ الدستور، وبالتالي ان يكون الشعب، الصانع الحقيقي للتكوين، قد أصبح مبدأ الدستور... إن السلطة التشريعية قد صنعت الثورة الفرنسية... ولم تقاتل الدستور وإنما دستوراً بالياً خاصاً لأنها كانت بالضبط ممثلة للشعب ولارادة النوع». إن «الثورات العضوية الشمولية عي من صنع السلطة التشريعية؛ و (الثورات الصغيرة، الثورات المتقهقرة، ردات الفعل»، هي ثورات «السلطة الحكومية». و «لو كان السؤال مطروحاً بشكل صحيح لكان ما يلى وحسب: هل يحق للشعب أن يعطى نفسه دستوراً جديداً؟ والجواب هو أجل بشكل غير مشروط طالما أن الدستور أصبح وهما عملياً ما أن انقطع عن أن يكون التعبير الواقعي لارادة الشعب، (2). وبالنسبة إلى المصطلحات لم يعتمد روبسبيير لغة أخرى تقريباً. إن لدينا عن هذه «الفضيلة الجمهورية»، أو «البوصلة» أو

Critique du droit politique hegelien, Paris, Editions Sociales, trad. Baraquin, (1) p. 101.

<sup>2)</sup> المرجع عينه، صفحة 104.

«حجر المحك» (5 شباط 1794)، من أجل التمثيل الوطني وقوانينه، شهادة مدى أخرى مزدوجة، شهادة Jaurès الذي يستشهد بحكم Babeuf ويوضحه بالتقليد الاشتراكي، عندما كتب إلى Bodson، في 29 شباط 1796، أي قبل سنتين وبالتالي بعد أن كان قد صفّق لسقوط «الطاغية»: «لنا سوى الشقيقين Gracques أو (1) Grocchus الثانيين للثورة الفرنسية (...)، ونحن لا نجدّد شيئاً، ولسنا سوى وارثى المدافعين الأولين الكريمين عن الشعب اللذين رسموا قبلنا الهدف عينه للعدالة والسعادة اللتين يجب أن يحققهما الشعب (...). إن الروبسبيرية ترعب من جديد الاحزاب ولا تشبه واحداً منها. إنها ليست اصطناعية ولا محدودة. فالروبسبييرية في الجمهورية كلها، في الطبقة البصيرة والذكية كلها، وبالطبع في الشعب. والسبب في ذلك بسيط: لأن الروبسبيرية هي الديمقراطية، وهاتان الكلمتان متماثلتان تماماً. وبالتالي إذا رفعتم لواء الروبسبييرية فإنكم بذلك ترفعون لواء الديمقراطية(2). وهذا الشعب أخيراً، هذا المبدأ في أساس المبادئ، هل نرى فيه عاملاً روحانياً؟ لم يعد من الضروري من الآن فصاعداً العودة إلى المفهوم. يكفينا، للرد على بعض المراقبين المستعجلين لايجاد بدائل عنه أصلب منه في الكثرة أو في الطبقات، التذكير بأن البروليتاريا، عند ماركس ذاته، المنحسرة في قواها وحدها، هي عاجزة عن صنع الثورة. إنها تستطيع، في أفضل الحالات، التحضير

 <sup>(1)</sup> الشقيقان Gracques أو Grocchus مشهوران في روما القديمة كخطيبين ومحاميين عن
 حقوق الشعب.

Ouvr. cité, IV, La Convention, 2, p. 1622. (2)

لها، ودفعها، وإرشادها، بيد أنه ليس بامكانها إنجاحها بدون مساعدة، وبدون المرور في تحالفات، وبدون أن تجر معها طبقات أخرى اجتماعية من فلاحين، وبورجوازية صغيرة، ومثقفين من وبدون أن تغدو أغلبية ساحقة. ولينين الذي كان يعتقد، مثل روبسبيير، أن السياسة لم تكن قد بدأت إلا «هناك حيث كان يوجد الملايين» (من الاشخاص)، أضاف أن القاعدة تبقى صالحة أيضاً بعد الثورة: «بدون التحالف مع غير الشيوعيين، في مجالات النشاط المتنوعة، لن يكون هناك أي نجاح في شأن بناء المجتمع الشيوعي».

روبسبير أو الجرأة في تصوّر الثورة: لا يلخّص أي شيء موقفه أفضل من القول المأثور لصديقه الموثوق سان جوست: «الجرأة؟ إن هذه الكلمة، تتضمن سياسة ثورتنا بكاملها» (2). وكيف لا نرى فيها الصدى الدقيق لهذه الكلمة الأخرى: Sapera aude! (جرأة المعرفة) التي، منذ سنتين من قبل، جعل منها كانط «شعار الانوار»؟ فإنْ لم تكن هناك سوى رسالة تُنقل لسياسة فلسفة العفيف، فيكفي أنها تتوجه إلى المثقفين لدعوتهم، في وجه «قوة الاشياء» والانظمة القائمة، إلى المجازفة من جديد بشجاعة الفكر.

Œuvres, t. 33, p. 230.

<sup>(1)</sup> 

Rapport à la convention, 26 février 1794.

# معالم متسلسلة تاريخيا

لم ينته حكم لويس الخامس عشر إلا بعد ست عشرة سنة (1774) من تاريخ ولادة روبسبير عام 1758 (6 أيار)، وكانت Marie-Thérèse تاريخ ولادة روبسبير عام 1758 (6 أيار)، وكانت محاولة تحكم منذ ثماني عشرة سنة (1740)، وقد حصلت محاولة الاغتيال في داميان قبل سنة؛ ومنذ ثماني سنوات كانت قد انفجرت ورات عديدة في الريف بسبب البؤس والمجاعة. وقد توفي شدة (مئة سنة) منذ سنة، منذ سنة، Montesquieu منذ سنتين (وكان Voltaire في برلين قد صدر منذ عشر سنوات)؛ وكان عمر Voltaire الذي أقام في برلين خمس سنوات قبل ذلك (1753) أربعاً وستين سنة، والمعان وقد حدى وخمسين، وMably تسعاً وأربعين، وRousseau ستاً وأربعين (وقد صدر كالمحساً وألبعين، وLe Discours sur l'inégalité أولبعين، وأربعين، والمحساً وثلاثين، والمحساً وثلاثين، والمحساً وثلاثين، والمحساً وعشرين، والمحساً وثلاثين، وSade ستاً وعشرين، وCondorcet خمس عشرة، وBeaumarchais إحدى عشرة، وDavid عشر سنوات، David وSieyès عشر سنوات، وDestutt خمس سنوات، وSabre d'Eglautine

أربع سنوات، وLa Fayette وDanton سنة واحدة. وفي الخارج كان عمر Johnson تسعاً وأربعين سنة، وA.Smith خمساً وثلاثين، وJohnson أربعاً وثلاثين، وLessing تسعاً وعشرين، وWieland خمساً وعشرين، وHerder إحدى عشرة وGoethe تسع سنوات.

| التواريخ             | تاريخ الثورة ·                        | روبسبيير                                              | معالم                                                             |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6 أيار 1758          |                                       | ولادته في آراس<br>(Charlotte, 1759)                   | Candide (1759) Schiller, R. Burns: Saint-Simon (1760)             |
| 1763                 | اعدام (1762)                          | Augustin R ولادة                                      | Du Contrat social (1762)  A'.Chénier, Fichte (1762)               |
| 1765                 |                                       | ثانوية آراس                                           | Hegel, Wordsworth (1770) Coleridge, Ricardo (1772)                |
| 1769                 | مجاعة كبرى                            | منحة في Louis-le                                      | Schelling (1775) George III (1760); Catherine II (1762)           |
| 1775                 | Turgot (1774- 1776)                   | مــديــح لــلــويــس<br>السادس عشر                    | الاستقلال الاميركي 1776<br>جوزف الثاني؛ (1780)                    |
| 1781                 | Necker                                | محام، عودة الى<br>آراس                                | Kant, Critique de la raison<br>pure (1782)<br>غليوم الرابع (1786) |
| 1782                 | Pitt الثاني                           | المرافعة الأولى                                       | (۱۱۵۵) درایم                                                      |
| 1783                 | Calonno                               | قضية الصاعقة في<br>Saint-Omer                         |                                                                   |
| 1783<br>1787<br>1788 | Brianna<br>دعوة مجلس التواب<br>(8 آب) | مدیح Gresset<br>قضیة Détenf<br>A la nution artésienne | کانط: Critique de la                                              |
| و أيار 1789          | دورة مجلس النواب                      | نائب لطبقة الشعب<br>في Artois (26<br>نيسان)           | Siéyès: ما هي طبقة<br>الشعب                                       |
| ؛ أيار 1789          |                                       | تسجل ني (نادي بسرتسون) (اللذي سيصبح النادي اليمقوبي)  | Lavoisier: السطول في الكيمياء                                     |
| 20 تموز              | الاستىيىلاء عـلـى<br>الباستيل (14)    | مداخلة أولى هامة<br>في الجمعية                        | David; Serment du jeu de paume                                    |

| التواريخ                         | تاريخ الثورة                      | زويسبيير                       | معالم                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| لتواريخ<br>11 أيلول              | إعلان الحقوق (26                  | ضد حق النقيض                   |                          |
|                                  | آب)                               | الملكي                         |                          |
| 12 ٿ                             | الجمعية التأسيسية                 | ضد القائسون                    |                          |
|                                  | في باريس                          | العسكري (21 تشرين              |                          |
|                                  |                                   | الأول)                         |                          |
| 1790 كانون الثاني                |                                   | دناع عن عسال                   | Burke: Réflexions aur la |
|                                  |                                   | مستودع الاسلحة                 | Révolution               |
|                                  |                                   | نى تولون                       |                          |
|                                  |                                   | مذكرة لإلغاء الضريبة           | كالبط: Critique du       |
|                                  |                                   | الاقطاعية                      | jugament                 |
| 31 آذار                          | استرجاع الحقوق                    | انتخابه لرئاسة                 | انسساء نسادي السرهسيان   |
|                                  | الانطاعية(15)                     | اليعقوبيين لشهر                | الفرنسيسكان (نيسان)      |
|                                  |                                   | نیسان                          |                          |
| یار ۔ حزیران                     | هيجان مضاد للثورة                 | Contro l'attribution           |                          |
|                                  |                                   | au rol du droit de             |                          |
|                                  |                                   | guerro et de paix; Sur         |                          |
|                                  |                                   | le plan de constitution        |                          |
|                                  |                                   | du clergé;                     |                          |
|                                  |                                   | Sur l'iniviolabilité des       |                          |
|                                  |                                   | députés (25 Juln)              |                          |
| نموز ـ آب                        | التكوين المدني<br>للاكسليسروس (12 | انتخابه كقاض في<br>محكمة فرساي |                          |
|                                  | للاكسلىيىروس (12                  | محكمة قرساي                    |                          |
| <u> </u>                         | تمون)                             |                                |                          |
| : تشرين الأول<br>11 تشرين الثاني |                                   |                                |                          |
| 11 تشرين الثاني                  | Saint- ثبورة في                   | Sur la pétition du             |                          |
|                                  | (ني 25) Dominique                 | peuple avignonnais             |                          |
|                                  |                                   | sur l'organisation des         |                          |
|                                  |                                   | Gardes nationales              |                          |
| 2 <u>4</u> 20 179                |                                   | Principe de                    | Volney: Les ruines       |
|                                  |                                   | l'organisation des             |                          |
| 1                                |                                   | jurcs                          |                          |

| معالم                                                                  | روبسبيير                                                                            | تاريخ الثورة                                     | التواريخ<br>20 نيسان |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Th. Paine: Les droits de l'homme                                       | Sur le marc d'argent  A. Chenier: Le serment du jeu de paume.                       | تاريخ الثورة<br>تشكل الاكليروس<br>البنيوي (شباط) | 20 ئىسان             |
| وفاة ميرابو (2 نيسان)  David: Expositions  رفاة Voltairo الى البائتيون | Sur le droit de<br>pétition; Sur la liberté<br>de la presse                         |                                                  | و أيار               |
|                                                                        | Sur la condition des hommes de couleur Sur la réélection des membres de l'Assemblée |                                                  | 15-7 آيار            |
|                                                                        | Sur la peine de mort                                                                |                                                  | 30 أيار              |
|                                                                        | انتخابه کمدّع عام<br>Sur le licenciement des<br>officiers                           | قــانــوٽ Le Chapelier<br>(في 14)                | 10 حزيران            |
| Léopold يدعو الملوك الي                                                | Sur les mesures à                                                                   | فرار الملك الي                                   | 21 حزيران            |
| الاتفاق ضد الثورة                                                      | prendre après la fuite<br>du roi                                                    | Varennes                                         | 3-3                  |
|                                                                        | Sur l'Inviobilità du roi                                                            | عيد الفيديرالية<br>(الثاني)                      | 14 تحوز              |
| إنشاء نادي والغريّانيين؛<br>Fouillants                                 | استقرار لدى النجار<br>Duplay; Adresse aux<br>Français                               | الاعدام بالرصاص<br>في Champ-de-Mars              | 17 تموز              |
| إعلان Pillnitz                                                         | Sur la liberté de la presse                                                         | قانون حول زيادة<br>الضريبة الاقطاعية<br>(ني 27)  | 22 اب                |
| إلحاق Avignon (في 12)                                                  | Sur les troubles des colonies                                                       | لويس السادس عشر:<br>يمين الاخلاص (قي<br>14)      | 5 أيلول              |

| معالم                                                                                          | رويسييير                                        | تاريخ الثورة                                   | التواريخ                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                | Sur les droits politiques des hommes do couleur |                                                | التواريخ<br>24 أيلول          |
|                                                                                                | Sur les droits des                              |                                                | 29 أيلول                      |
|                                                                                                | تهليل الشعب في<br>باريس                         | فصل الجمعية<br>التأسيسية                       | 30 أيلول                      |
| Management Control (18 de et de de 19 de et de 19 de et en | السفر الى Antois                                | اجتماع السلطة<br>التشريعية (الاجتماع<br>الأول) | تشرين الأول                   |
| تشتت المهجرين في                                                                               | المقولة الأولى حول                              | مراسيم ضد الكهنة                               | تشرين الثاني ـ                |
| Trêves Pilinitz (تعجدلياد)                                                                     | الحرب (١٨ كانون                                 | المتمرديين (29                                 | تشريس الشاني ـ<br>كانون الأول |
|                                                                                                | الأول)                                          | تشرين الثاني                                   |                               |
| M J Chenice: Caius                                                                             | المقولتان 2 و3 شد                               |                                                | 1792 كانون الثاني             |
| Gracehus                                                                                       | الحرب                                           |                                                |                               |
| كانط: La religion dans les                                                                     | ردّ عالي Brissot                                | إعلان المحرب على                               | 27 ئىسان                      |
| limites de la simple raison                                                                    | Gundet                                          | النمسا (20 نيسان)                              |                               |
| Rouget de l'Isle: نسشسیسد<br>الماریینز (24 تیسان)                                              |                                                 |                                                |                               |
|                                                                                                | الرقم 1 للدفاع عن                               | Simoneau-                                      | 17 أيار                       |
|                                                                                                | الدستور                                         | ے Dolivier (نیسسان ۔<br>ایار)                  |                               |
|                                                                                                | الرسالة 2 الى 1                                 | La Fayetto                                     | 27 حزيران                     |
|                                                                                                | (28) Fayotto                                    | إخافة الجمعية                                  |                               |
|                                                                                                | حول فيديرالية 1792                              | (الوطن في خطر)                                 | 11 تموز                       |
| بيان Brunswick (25 تمون)                                                                       | Des maux et des                                 | السجسيسرونسديسون                               | 29 تموز                       |
|                                                                                                | ressources de l'Etat                            | يغاوضون السلك                                  |                               |
|                                                                                                |                                                 | (ني 20)                                        |                               |
|                                                                                                | عضوني حكومة                                     | إسقاط السعرش:                                  | 10 آب                         |
|                                                                                                | بلدية باريس                                     | حكومة بسلدية                                   |                               |
|                                                                                                |                                                 | باریس: La Commune                              |                               |

| معالم                                  |                                 | تاريخ الثورة       | التواريخ             |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| اتفاقية التسليم في                     | روبسپییر<br>رفض رئاستها         | انشاء المحكمة      | التواريخ<br>17 آب    |
| التعافية التسليم في Longwy (23 آب)     | رفض رباسيها                     | الاستثنائية        | ۱۱٫۱۰٫               |
| Longwy                                 |                                 |                    | إلغاء الملكية        |
|                                        |                                 |                    | (21 أيلول)           |
| السنة 1 (22 أيلول)                     | انتُخب نائباعن                  | اجتماع الجمعية     | 6 أيلول              |
| 0.4.0                                  | ہاریس                           | الوطنية a          |                      |
|                                        |                                 | convention Valmy   |                      |
|                                        |                                 | (20 أيلول)         |                      |
| Reponses et à petion                   | Sur l'influence de la           | مرسوم حول سلطة     | تسسريسن الأول        |
|                                        | 20) conalomnio                  | لويس السادس عشر    | تشرين الثاني         |
|                                        | تشرين الأول)                    | (13 تشرين الثاني)  |                      |
| احتلال Nico؛ الجلاء عن                 |                                 |                    |                      |
| verdun؛ الأستيلاء على                  |                                 |                    |                      |
| jemmapes <sup>§</sup> Mayence          |                                 |                    |                      |
| (Dumouriez)؛ فتح بلجيكا                |                                 |                    |                      |
| الحاق Savoie (27 تشرين                 | Sur le parti à prendre          | . اكتشاف «المخزانة | 13 تشرين الثاني      |
| الثاني)                                | à l'égard de Louis              | المحمديمادية) (20  |                      |
|                                        | XVII                            | تشرين الثاني)      |                      |
| S. Maréchal: Le jugement               |                                 |                    |                      |
| dernier des rois                       |                                 |                    |                      |
| David: Le peletier; Marat              | Pour la condamnation            | مرسوم حول حرية     | 8 كانون الأول        |
|                                        | de Capet                        | تجارة الحبوب       |                      |
| 20) Le Peletier اغتيال                 | مدیح Lo Peletier مدیح           | اعسدام Capet       | 21 1793 كانون الثاني |
| كانون الثاني)<br>Considérations فيخته: | كانون الثاني)                   | بالمقصلة           |                      |
|                                        | Sur les relations avec          | حرب على انكلترة    | أول شباط             |
|                                        | les peuples étrangers           | وهولندا            |                      |
|                                        | Sur les troubles de             | إعلان الحرب على    | 8 آذار               |
|                                        | Paris; des causes de nos revers | إسبانيا            |                      |
| Aزيمة وخيانة Dumouriez                 | ضيد Dumouriez                   | محكمة ثورية ها     | 10 آذار              |
|                                        | وBrissot (3 نیسان)؛             | Vendée             |                      |

| التواريخ<br>6 نيسان |                      |                       |                        |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                      | انتخاب أول هيئة       | وضد هيئة الأمن العام   |
|                     |                      | للسلامة العامة .C.S.P | Sur la tòligi 6 (C.S.G |
|                     |                      | المام                 | conspiration contre la |
|                     |                      |                       | (10) libertá نیسان     |
| 6 نیسان             |                      |                       |                        |
| 24 ئىسان            | تبرقة Marat          | مسشروع إعسلان         |                        |
|                     |                      | السحسقسوق (21         |                        |
|                     |                      | Sur la «(ناسسان)      |                        |
|                     |                      | (كا نيسان) proprièté  |                        |
| یار ۔۔ حزیران       | أول كمية قصوى من     | Sur la(اليار)         | استلام Condé           |
|                     | المحبسوب؛ قسرض       | gouvernement          |                        |
|                     | إجسباري؛ تسورة       | Contro -représentatif |                        |
|                     | باريسية (31 أيار/ 20 | les Enragés           |                        |
|                     | حزيران)؛ دستور       |                       |                        |
|                     | 1793 (24 حـزيـران).  |                       | - 0                    |
|                     | بيان الساخطين (25    |                       |                        |
|                     | حزيران)              |                       |                        |
| نوز _ آب            | التجديد هيشة         | تقديم مخطط التربية    | الانكليز يستولون على   |
|                     | السلامة العامة؛ (10  | .Lo Peletier          | تولون (28 آب).         |
|                     | مون؛ اغتيال Marat    | الدخول الى هيفة       |                        |
| i .                 | (13 تمسوز)؛ هسبتسة   | السلامة العامة        |                        |
|                     | الشعب للدفاع (23     |                       |                        |
|                     | (بآ                  |                       |                        |
| بلول ـ تشرين الأول  | قانون المشتبه بهم    |                       |                        |
|                     | (17 أيسلسول) حسد     |                       |                        |
|                     | أقصى عام (29 أيلول)  |                       |                        |
|                     | قضية الجيرونديين     |                       |                        |
| 1                   | (31 24 تــــريــن    |                       |                        |
|                     | الأول)، نسزع         |                       |                        |
|                     | النصرانية (تشرين     |                       |                        |
|                     | الأول                |                       |                        |

| التواريخ             | تاريخ الثورة         | رواسبيير             | معالم                                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                      | _ تشرين الثاني) عيد  | Sur la situation     | Sur les partis qui agitent la          |
|                      | العقل (10 تشرين      | politique de la      | 28) France (28 تشرين الثاني)           |
|                      | الثاني)؛ فضيحة       | 18) République       |                                        |
|                      | شركة الهند (17       | تشرين الثاني)؟ ضد    |                                        |
|                      | تشرين الثاني)        | التفلسف (21 تشرين    |                                        |
|                      |                      | الثاني)              |                                        |
|                      |                      |                      | 8) Hondschottes انتصار الـ             |
|                      |                      |                      | أيلول)؛ استعادة Lyon (9                |
|                      |                      |                      | Wattignies (الأول) عند                 |
|                      |                      |                      | (16 تشرين الأول)؛ هزيمة                |
|                      |                      |                      | 17) Vendée نے Cholet                   |
|                      |                      |                      | تشرين الأولى.                          |
| كانون الأول          | مرسوم تشكيل          | Sur les principes du | استعادة تولون (١٥ كانون                |
|                      | الحكومة الثورية (4   | gouvernement         | الأول)؛ نهاية حرب                      |
|                      | كانون الأول)         | 25) révolutionnaire  | کاتون (23 کاتون                        |
|                      |                      | كسانسون الأولى.      | الأول)؛ انتسمارات                      |
|                      |                      | أمجاد البانتيون لـ   | (24) Wissembourg                       |
|                      |                      | Bara                 | و (26) Geisberg (26).                  |
| 1794 كانون الثاني ــ | إلغاء الرق (4 شباط)  | هـجـوم عـلـي         | الفرنسية لغة الزامية                   |
| شباط                 |                      | (المتسامحين) (8      |                                        |
|                      |                      | كانون الثاني).       |                                        |
| شباط                 | التحار J.Roux (10    | Sur les principes de | (27 كانون الشاني) في الأعمال العمومية. |
|                      | شباط)                | 5) morale politique  | الأعمال العمومية.                      |
|                      |                      | شباط)                |                                        |
| شباط _ آذار          | fVontôso             | Sur la faction de    | رفض الدعم في قضية                      |
|                      | محاكمة البرتيين      | Fabre d'Eglantino    | Chabot                                 |
|                      | وإعدامهم (21-24      |                      |                                        |
|                      | آذار)                |                      |                                        |
|                      |                      |                      | A.Chénier: La jeune captive            |
| نیسان ـ ایار         | إعدام الدانتونيين (5 | Sur les rapports des |                                        |
|                      | نیسان)               | idées religieuses    |                                        |

| التواريخ  | تاريخ الثورة        | روبسپيير            | معالم                      |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|           |                     | يحاول Admirat ثم    | نقل رفاة جان جاك روسو      |
|           |                     | Cécil Renault قسلية | الى البانتيون (١٩ نيسان)   |
|           |                     | (ایار)              |                            |
| 8 حزيران  | عيد الكائن الاسمى   | انتخابه لرئاسة      | انتمسار Fleurus (26        |
|           |                     | الجمعية الوطنية (4  | حسز يسر ان) 4 /MJ. Chénier |
|           |                     | حزيران)             | Méhul                      |
| 10 حزيران | قانون Prairial: رعب | (Cath. Theot قضية)  | نشيد الانطلاق (١٩ تموز)    |
|           | کبیر                |                     |                            |
| 3 تموز    |                     | أخر ظهور في هيئة    |                            |
|           |                     | السلامة العامة      |                            |
| 26 تموز   | فشل التوفيق بين     | المقولة الأخيرة (8  |                            |
|           | الهيئات (22 ـ 23    | ترميدور)            |                            |
|           | تموز                |                     |                            |
| 25 تموز   | إعــدام 108         |                     |                            |
|           | روبسبييريين         |                     |                            |

#### Bibliographie

### أعمال روبسبيير

Robespierre, Œuvres, 10 volumes, Société des Etudes robespierristes, Paris, 1910-1967; t. I et II, Œuvres de la période d'Arras (E. Déprez, chez E. Leroux éd., 1910; E. Lesueur, ibid., 1913); t. III, Correspondance entre Maximilien et Augustin R. (G. Michon, 1926; un Supplément, 1941); t. IV, Le Défenseur de la Constitution (G. Laurent, G. Thomas éd., Nancy, 1939); t. V, Lettres de M. R. à ses commettans (G. Laurent, 1961); t. VI, Discours, 1789-1790 (Bouloiseau, Lefebvre, Soboul, 1950); t. VII, Discours, janvierseptembre 1791 (ibid., 1950); t. VIII, Discours, octobre 1791 - septembre 1792 (ibid., 1953); t. IX, Discours, septembre 1792 - 27 juillet 1793 (ibid., 1957); t. X, Discours, 27 juillet 1793 - 27 juillet 1794 Bouloiseau, Soboul, 1967).

Carnet de septembre à décembre 1793 et Notes de germinal an II, publiés par Albert Mathiez, in Robespierre terroriste, 1921; cf. également Etudes sur Robespierre, rééd. Messidor / Editions

Sociales, 1988.

Dans Le Moniteur universel et le recueil d'A. Aulard sur les séances du Club des Jacobins se trouvent des textes non reproduits dans les Œuvres.

Villay Ch., Discours et rapports de Robespierre, in L'élite de la Révolution, Paris, 1910.

Bouloiseau M., Robespierre. Discours et rapports à la Convention, UGE, 10-18, 1965 (A.)

Mazauric C., Robespierre, Ecrits, Paris, Messidor/Editions Sociales, 1989 (introd., chronol., biblio.).

Poperen J., Robespierre, Textes choisis; t. I: 1791-1792; t. II: août 1792 - juillet 1793; t. III: 1793-1794; Paris, Editions Sociales, 1974 (introd., chronol.).

#### دراسات حول روبسبيير

Cette liste donne une idée du nombre de travaux exclusivement consacrés à R. (les ouvrages portant sur l'histoire de la Révolution française, qui font une place plus ou moins grande à R., n'en font donc pas partie).

Actes du Colloque Robespierre (Vienne, 1965), Paris, 1967.

Association Maximilien Robespierre pour l'Idéal démocratique (400, rue Saint-Honoré, 75001 Paris): une série de Cahiers recueillant des conférences (A. Damien, R. avocat, juillet 1988; C. Gilles, Thermidor ou la fin d'un rêve, septembre 1988).

Aulard A., Aux apologistes de Robespierre, in Etudes et leçons sur la Révolution française, Paris, Alcan, 1893, t. I; et supra, A.

Baczko B., Robespierre-roi ou comment sortir de la Terreur, Le Débat, nº 39, 1988.

Barthou L., Neuf Thermidor, Paris, Hachette, 1926.

Berthe L. N., Robespierre, les droits et l'état des bâtards, Arras, 1971. Besnier M., Que saire de Robespierre?, Revue de l'Institut catholique, n° 13, janv.-mars 1985.

Bessand-Massenet P., Robespierre, l'homme et l'idée, Paris, Plon, 1961.

Bicentenaire de la naissance de Robespierre, Société des Etudes robespierristes, Paris, 1958.

Bienvenu R., The Ninth of Thermidor: The fall of Robespierre, Oxford, 1968.

Bouloiseau M., Robespierre, Paris, pur, 1 \*\* éd., 1956; 6 \* éd., 1987 (B).

Brunol F., Thermidor, la chute de Robespierre, Bruxelles, Complexe, 1989.

Bussenoir, H. Les portraits de Robespierre, Paris, 1957.

Buonarrotti Ph., Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, Paris, Editions Sociales, 2 vol., 1957; cf. sur La déclaration des droits par R., t. I, p. 39 et s.

Calvet H., Robespierre, t. V des Grands orateurs républicains, Monaco, 1950.

Cobb R. C., Robespierre et Robespierre and the Year II, in Tour de France, London, 1976.

Cobban A., deux études sur R., in Aspects of the French Revolution, New York, 1968.

Deymes J., Les doctrines politiques de Robespierre, Bordeaux, 1907. Domecq J.-Ph., Robespierre, derniers temps, Paris, Scuil, 1984.

Euda M., Etudes sur la Commune robespierriste, Paris, Mellottée, 1937.

Fere J.-C., La Victoire ou la Mort: Robespierre et la Révolution, Paris, Flammarion, 1983.

Freischmmann H., Robespierre et les femmes, Paris, 1909.

Gallo M., L'homme Robespierre. Histoire d'une solitude, Paris, Libr. acad. Perrin, 1968.

Gauthier F., De Mably à Robespierre. De la critique de l'économique à la critique du politique, in E. S. Thompson et al., La guerre du blé au XVIII siècle, Paris, Les Editions de la Passion, 1988.

Gestroy A., Le peuple selon Robespierre, Permanences de la Révolution, Paris, La Brèche, 1989.

Guenissey P., Robespierre. Dictionnaire critique de la Révolution française (Furet/Ozouf), Paris, Flammarion, 1988.

Guillemin H., Robespierre, politique et mystique, Paris, Scuil, 1987;

Silence aux pauvres!, Arlea, 1989.

Hamel E., Histoire de Robespierre, t. I: La Constituante; t. II: Les Girondins; t. III: La Montagne; A. Lacroix, Berhoeckhoven & C. éd., 1865-1867; rééd. Paris, Le Drapier, 1978, 2 vol.; Thermidor, Paris, Jouvet, 1891.

Hampson N., The life and opinions of Maximillen Robespierre, London, Duckworth, 1974 (trad. franc., Paris, Montalba, 1984).

Huant E., Robespierre ou la dictature de l'idée, Paris, Debresse, 1987.

Jacob L., Robespierre vu par ses contemporains, Paris, 1938. Jasquin Ch., Robespierre en 1989, in Raison présente, nº 91, 1989.

Jordan D. P., The revolutionnary career of Maximilien Robespierre, Chicago, 1985, rééd. 1989.

Korngold R., Robespierre, Paris, Payot, 1936, reed. 1981 (trad. de l'anglais: R. First modern dictator).

Labica G., Le concept de révolution chez Maximilien Robespierre, Permanences de la Révolution, Paris, La Brèche, 1989.

Lesebvre G., Discours, in Annales historiques de la Révolution française, nº 6, 1933; Sur la pensée politique de Robespierre, Etudes sur la Révolution française, Paris, 1954.

Lonôtro G., Robespierre et la mère de Dieu, Paris, 1926.

Manfred A., Maximilion Robespierre. Rousseau, Mirabeau, Robespierre, trois figures de la Révolution, Moscou, Ed. du Progrès, 1979.

Maraud-Fouquet C., Robespierre et la Révolution, Denoël, 1989.

Markov W., Maximilien Robespierre, Berlin, 1958.

Massin J., Robespierre, Paris, Club français du Livre, 1956; rééd. Alinéa, 1988.

Mathiez A., Etudes robesplerristes, Paris, Colin, 1917-1918, 2 vol.; Robespierre terroriste, ouvr. cité, supra A; Autour de Robespierre, Paris, Payot, 1925; Etudes sur Robespierre, 1758-1794, Paris, Editions Sociales, 1958; rééd. Messidor/Editions Sociales, 1988; La Terreur, instrument de la politique sociale des robespierristes, Girondins et Montagnards, Paris, Firmin-Didot, 1930.

Matrat J., Robespierre ou la tyrannie de la majorité, Paris, 1971. Mazauric C., Robespierre, Dictionnaire historique de la Révolution française (J.-R. Suratteau), Paris, PUF, 1989; et supra, A.

Michon P., Robespierre et la guerre révolutionnaire (1791-1792),

Paris, M. Rivière & C', 1937.

1789. Recueil de textes et documents du XVIII\* siècle à nos jours, Centre national de Documentation pédagogique, 1989 (trois textes de R.).

Montjoye Galart de, Histoire de la conjuration de M. R., Paris, 1796. Norman P., L'énigme Robespierre, Paris, Amiot-Dumont, 1952.

Paris J.-A., La jeunesse de Robespierre, Arras, 1870. Proyart Abbé, La vie et les crimes de M. R., Augsburg, 1795.

Ratinaud J., Robespierre, Paris, Le Seuil, 1960.

Reinhard, M., Robespierre, Encyclopaedia Universalis, t. XIV. Robespierre Ch., Mémoires, Préf. de Laponneraye, 1835; rééd. Paris, Présence de la Révolution, 1986.

M. Robespierre, premier saint laïque de la République, Montpellier, Rouvière éd., 1988.

Rude G., Portrait of a revolutionary democrat, New York, The Viking Press, 1976.

Saint-Just L.-A. de, Discours à la Convention pour la défense de Robespierre (24 juillet / 9 thermidor 1794).

Saint-Paulien, Robespierre ou les dangers de la vertu, Paris, La Table

ronde, 1984.

Soboul A., Robespierre ou les contradictions du jacobinisme, Portraits de révolutionnaires, Paris, Messidor / Editions Sociales, 1986, rééd. 1989.

Solet B., Robespierre, une passion, Paris, Messidor / La Farandole, 1988.

Stil A., Quand Robespierre et Danton inventaient la France, Paris, Grasset, 1988.

Thompson J. M., Robespierre and the french Revolution, London, 1972.

Vovelle M., Pourquoi nous sommes encore robespierristes, Annales historiques de la Révolution française, 1988, 4.

Walter G., Robespierre, Paris, ed. définitive 1961, 2 vol.; La conjuration du 9 thermidor, Paris, Gallimard, 1974.

#### توهمات روبسبيير

Le personnage de Robespierre a inspiré plusieurs auteurs. Citons :

Le roman : deux grands ouvrages dont l'arrière-plan historique est tout à sait solide : Quatrevingt-Treize de Victor Hugo (1874) et

Les Dieux ont soif d'Anatole France (1912).

Le théâtre: Henri Bonnias, Le 9 thermidor ou la mort de Robespierre (1831; création Paris, 1989); Büchner, La mort de Danton (1835); V. Sardou, Thermidor (1891); R. Rolland, Robespierre (1938, creation Villejuif 1989); B. Jourdheuil, Maximilien Robespierre, tragédie-réverie (1978); Benedetto, Thermidor terminus (Avignon, 1989); R. Hossein, La liberté ou la mort (1989); K. Yacine, Robespierre (création prévue pour 1990).

Le cinema : le Napuléon d'Abel Gance (1926) ; La Terreur et la vertu de S. Lorenzi, scénario A. Decaux et A. Castelot (télévision, 1964-1965); Vajda, Danton (1986); E. Molinaro, Manon Roland

(Télévision, 1989).

# فهرس

| لموضوع                    |
|---------------------------|
| للاحظات                   |
| قدمة: فكر للمبتكر         |
| سياسة للفلسفة             |
| في كرامة روبسبيير للفلسفة |
| ممارسة سياسية 23          |
| الفضيلة                   |
| الشعب                     |
| نضية الشعب                |
| في الديمقراطية 45         |
| في الحرب 52               |
| في الحق في الوجود 64      |
| نظرية الثورة              |
| مفهوم الثورة 75           |
| محاكمة الملك              |

| 93  | المحكم الثوري           |
|-----|-------------------------|
| 105 | فلسفة ودين              |
| 105 | المعضلة                 |
| 111 | الفرضيات                |
| 118 | الكائن الاسمى           |
| 133 | خلاصة: الرقيب المزعج    |
| 143 | معالىم متسلسلة تاريخياً |
| 153 | ببليوغرافيا             |

## مذا الكناب

هناك فكر سياسي لروبسبيير له هذه الخصوصية وهذا الابتكاربانه فكر الثورة في صميم تلاحقها. والكرامة الفلسفة لنروبسبير تبيحس من أخطر أي مجابهة كانت: مجابهة النسادي، والمسارسات. ورغم فنطه، ورغم المنتعن به البوم وبالأمس، حدم روبسيير، كما كان يقول: «قضية الشعب». فمن رفض «المواطنين المتفعلين» إلى حق الأمم في تقرير مصيرها بنقسها، ومن «الفضيلة» إلى الرعب وإلى الكائن الأسمى، حاول بنقاوة خلق اللاسفة اطية. ولهذا قائل درسي هذا «الرقب المزعج» ما يزال يحتص بحالينا

To: www.al-mostafa.com